﴿ الْجِزِّ التَّاسَعِ والعشرونَ مَنْ ﴾

المائية في المرازية المائية ا

وكتب ظاهر الرواية أتت \* ستا وبالأصول أيضاً سميت صنفها محمد الشيباني \* حرر فيها المذهب النعاني الجامع الصغير والسكبير \* والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط \* تواترت بالسند المضبوط ويجمع الست كتاب الكافي \* للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قدباشر جعمن حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بماءدة جاعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان

حارالمعرفة

# التنال المحالية

### - و باب الوصية باكثر من الثاث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة كاب الم

( قال رحمه الله ) واذا ترك الرجل النين فأوصى لاحدهما خصف ماله فأجاز ذلك له أخوه أخذ نصف المال بالوصية والباقي بينهما نصفان لان الوصية بما زادعلي الثلث والوصية للوارث انما تمتنع بقوله لحق الورثة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاوصية لوارث الى أن يجيزه الورثة فاذا وجدت الاجازة فقد زال المانع فيأخذالموصى له نصف المال بطريق الوصية والارث ينبغي عن المستحق بالرصية يبقى ماله النصف الباقى فيكوز بين الاثنين نصفين بالمبراث فان قيل لماذا لم يجمل الميراث مقــدما على الوصية للوارث حتى يأخــذ نصف المال بالميراثوالنصف الباق بالوصية لاجازة كما قال في الزيادات في امرأة لاوارث لما الا زوجها فاوصت له ينصف مالها فانه يأخذ النصف بالميراث ثم النصف الباقى بالوصية قلنا لان هناك بمض المال فارغ عن الميراث فايجابها بالوصية ينصرف الى ذلك الفاصل وهاهنا جميم المال مشغول باليراث فليس البعض يصرف الاعجاب بالوصية اليه باولى من البعض فلهذا أخذنصف المال بالوصية أولا ولو كان أوصى مع هـذا منصف ماله لا جنى فأجاز ذلك كله الوارثان فان الاجنبي يأخذ نصف المال ويأخذ الموصىله من الوارثين نصف المال ولا ميراث لهما لان المانع من تنفيذ الوصية قد زال باجازة الوارثين وما أوجبه بالوصية شامل لجميع المال فلهذا يأخذ كل واحد منهما جميع المال بالوصية ثم الموصى له الاجنبي يأخذ ثاث المال بلازمة الاجازة وهو أربعة من اثني عشر يبقي في يد الابنين ثمانية في يد كل واحــد منهما أربمة وقد بقي الى تمام حق الاجنبي سهمان في يدكل واحد منهما سهم فيأخذ ذلك من يدكل واحد منهما حتى يسلم له نصف المال بقى فى بد الموصى له من الا منين ثلاثة فيأخــ ذ ذلك بطريق

الوصية ويأخذ يفضل مافى يد أخيــه وهو ثلاثة لانه أجازله الوصية وقد نقى الى تمام حقه ثلاثة فيأخذ ذلك من أخيــه ولم يبق شئ من المال ليكون ميراثًا لهما ولو كان الابن الذي لم يوص أجاز جميع وصية أبيه ولم يجز الآخر وصية الاجنبي يأخذ ثاث المال بغير اجازة لان الثاث محل الوصية ووصية الاجنبي أقوى من الوصية للوارث والضميف لايزاحم القوى فلهذا أخذ الثاث وهو أربعة من اثني عشر ويبقى لكلواحد من الابنين أربعة وقد بقي الى عام -قه سهمان في بدكل واحـد منهما سهم فيأخذ من المجبز سـهما واحـدا ويسلم للابن الوصى له وصيته كام الان في بده أربعة أسهم والباقي الى تمام وصيته سهمان يأخذهما من أخيـه الحبزيق في يد الحبيزسهم واحـد فيأخذ ذلك أيضا ليكون عقابلة ما سلمه الحبز الى الاجني باجازته أو يمسك من الاربمة التي في مده سهما عقابلة ماسلمه المجيز الى الاجنبي سقى فى يده ثلاثة وفى يد الحِيز ثلاثة فيأخــ ذ جميع ذلك منه باعتبار انه أجاز له الوصية وتخرج الحبيز من الميراث، ولو ترك ابنين فأوصى لاجنبي بنصف ماله وأوصى لاحدابنيه بكمال النصف مع نصيبه فأجاز ذلك الوارثان أخذ الاجنبي أربعة بغير اجازة ثم يأخذ الاجنبي ما بقى فى يد كل واحد منهما سهما بالاجازة حتى يسلم له نصف المال ويأخذ الابن الوصى له من أخيه سهمين بكمال النصف منصيبه لانة كانفيده أربمة أسهم الى عام النصف سهمان فيأخذهما من أخيــه باعتبار اجازته وصيته فان قيــل لماذا لم يعتبر ما بقى فى يده وهو ثلاثة أسهم حتى يأخذ من أخيــه ثلاثة قلنا لانه قد ســـلم سرما للاجنبي باجازة وصيته وما سلم اليه من ذلك محسوب عليمك ميرانه فلهذا أخذ من أخيه سهمين فيجعل له كمال النصف بنصيبه فيسملم اللجنبي ستة وللابن الموصى خسة ويبقى للابن الاخر سهم ولو أجاز الابن الذي لم يوس له الاجنبي ولم يجز لاخيه ولم يجز أخوه للاجنبي أخذ الاجنبي ثاث المال بغير الأجازة منه وأخذ من الذي أجاز له سهم واحد لان المستحق له بالاجازة من نصيبه هذا المقدار فيأخذه ولا يأخذ بالنصيب الآخر شيأ لانه لم يجز له الوصية فيصير في يده خسة وفي يد الابن المجيز اللجنبي ثلاثة وفي يد الابن الموصى له أربعة نصيبه من الميراث واذا ترك ثلاثة بنين فأوصى لرجل بمثل نصيبأحدهم وأوصى لآخر بثلث ماله فهذا على وجهين اما أن يجيز ذلك الورثة أولا بجيزونه فان أجازوا فالقسمة منستةالموصى له بالثاث سهمان وللموصى له عثل نصيب أحدهم سهم وما بقى فبين الورثة اثلاثا لانا نأخذ عدد البنين وهم ثلاثة فنزيد عليه للموصى

له بمثل النصيب سهما لانه جمله في الاستحقاق كابن بالغله ثم الوصية بثلث المال تزيد على ما في يدنا وهو أربعة مشل نصفه وذلك سهمان فتكون ستة أسهم للموصي له بالثاث سهمان وللموصى له بمثـل النصيب سهم والباقي وهو ثلاثة بين البنين اثلاثا فان لم مجنزوا فالقسمة من تسمة في قول أبي يوسف والثلث من ذلك ثلاثة للموضى له بالثلث سهمان وللموصى له بمثل النصيب سهم اعتبارا محال الاجازة أولا فرق ببن الحالتين في حقالموصي لهما وفي حال الاجازة كان للموصى له بالثلث ضعف ما للموصى له مثل النصيب فكذلك عند عدم الاجازة فيكون الثلث بينهما أثلاثا لكل وأحــد منهم سهمان ووصية الموصى له عمل النصيب مثل نصيب البنين فعرفنا أذ نصيبه سهمان ووصية الموصى له بالثاث ثلاثةمن تسعة فيضرب كل واحد منهما بجميع وصيتة فالهذآ كان الثلث بينهم على خمسة والمال كله على خمسة عشر ولو ترك ابنا واحدا فأوصى لرجل عثل نصيبه وأوصى لا خر أيضا عثل نصيبه فان أجاز الوارث لهما جميما فالمال بينهما وبين الابن اثلاثا لكل واحد منهم ثاث المال لانه جعل كل واحد منهماعا أوجب له بالوصية كمالو أحد وقد أجاز ذلك الابن الممروف فكانوا بمنزلة ثلاثين بنين فيكون المال بينهم اثلاثا ولو أجاز لاحدهماتم أجاز للآخر بسد ذلك كان للاول سدسا جميم المال وللآخرسدس المال وثلاثة ارباع سدس المال لانهمااستحقاثات المال بينهما نصفين تبل الاجازة وبقى في يد الابن ثلثا المال أربعـة من ســــــة فحين أجاز لاحدهما فقد سواه بنفسه فيضم ما في يدهوهو سهم الى مافي يد ابنه وهو أربعة فيكون بينهما نصفين لكل واحدمنهماسهمان ونصف فنصف المال انكسر بالانصاف فيكون المال من اثني عشر في بد كل واحد من الموصى له سهمان وفي يد الابن ثمانية فاذا صممنا ماني يد الذي أجاز له الي ماني يد الابن يكون ذلك عشرة بينهما نصفان لكل واحد منهما خمسة ثم لما أجاز صحت اجازته فيما بقي في بده لا في ابطال شيُّ مما صار مستحقاً للاول وهو بهده الاجازة سوى الثاني بنفسه فيضم ما في يده وهو سهمان الى ما في يد الابن فيكون سبعة بينهما نصفان لكل واحد منهما ثلاثة ونصف فيضعفه للبناءبالانصاف فتكون أربعة وعشرين الاول منذلك عشرة وهو سدساذ ونصف سدس كل سدس أربعة والثاني سبعة وهو سدس وثلاثة ارباع سدس ويبقي الابن مال ذلك ولو كان أحدهما قابلا للموصىله فاختار الوارث لهما مماأ وأجاز للقابل أولا فهو سواء والمال بينهم اثلاثا لانالوصية للقابل أنما لا تجوز لحق الوارث فيزول المانع باجازة الوارث لهما مما

أو للقابل أولا وهذا لان الموصى له الآخر قد اسـتحق الثاث من غير مزاحمة القابل فيه واجازته لهما أوللقابل في الحقيقة تكون اجازة للقابل وان أجاز لذي لم يقبل أولائم أجاز للقابل أخذالاول نصف المال لانه قد استحق ثلث المال من غير أن مزاحمه القابل فيه فان الضميف لا يزاحم القوى وحين أجاز وصيته له فقد سواه بنفسه في استحقاق المال فصار هو استحقالنصف المال كالملائم اجازته للقابل تدمل فيحقه لافي حق الاول وقد سواه بنفسه فيما يقى والباقي نصف المال فهو بينهما نصفان لكل واحــد منهما الربــم \* ولو ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحددهما وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهما فأجاز أحدالا بنين لاحدهمائم أجازا جيما بمدذلك للباتي فاذالفريضةمن أربعة وخمسين سهما للموصى له الذي أجاز له أحدهما اثنا عشر سهما تسعة منها بغير اجازة وثلاثة من نصيب الذي أجاز له خاصة وسهمان من نصيب الذي أجاز لصاحبه قبله لانهما لو أجازا لهما الوصيتين كان المال بينهما أرباعا ولو لم يجيزًا كان للموصى لهما ثاث المال نثلث المال سالم لهما بنسير اجازة والثلثان بين الأثنين نصفان فيكون أصل المسئلة من سبمة ثم حين أجاز أحد الابنين لاحدهما فقبول اجازته لاحدهما ممتبرة باجازتهما له ولو أجازا لهلكان يضم نصيبه وهو سهم الى نصيبهما وهوأربعة فيكون مقسوما بينهم أثلاثا لا يستقيم فيضرب ستة في ثلاثة فتكون تمانية عشر في يدكل واحد من الابنين ستة وفي يد كل واحد من الموصى لهما ثلاثة ثم يضم ما في يده منهم خسة فين أجاز الآخر ضممنا ما في بده وهو ثلاثة الى ما في أبديهما وهو عشر فيكون ثلاثة عشر بينهم أثلاثا لا يستقيم فيضرت ثمانية عشر في ثلاثة فتكون أربعة وخمسين ومنه تصبح المسئلة في يد الموصى لهما الثلث وهوثمانية عشر في يد كل واحد منهما تسمة وفي يد كل ابن ثمانية عشر فحين أجاز أحدهما لاحد الوصيلمها يمتبراجازته باجازتهما ولو أجازكان يأخذ مما فى يدكل واحد منهما ثلاثة حتى يصير له خمسة ويبقى لكل واحد منهما خمسة عشر فاذا أجاز أحدهماأخذ بما في يده ثلانة حصته من الاجازة فتكون له اثنا عشر ثم لما أجاز الآخر فانه يأخذ من الذي أجاز له خاصة ثلاثة أسهم مثل ما أخذه صاحبه من الاول لان هذا أول مجيز في حقه ويأخذ من الآخر سهمين لانهما لو كانا أجازا للاول ثم أجاز للآخر لكان يضم ما في يده وهو تسعة الى ما في أيديهما وهو ثلاثون فيكون بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ثلاثة عشر فعرفنا أن الذي يسلم له أربعـة أسهم بهذه الاجازة في يد كل واحد منهما سهمان فيجعل فيما

يأخذ هو من الذي أجازا للاول ثم أجازا له فاذا أخذ منه سهمين كان له أربعة عشر سهما تسعة يفير اجازة وثلاثة من الذي أجاز له خاصة وسهمان مما أخذه من الآخر ولو ترك ثلاث بنين وأوصى لرجل بربع ماله ولآخر بمثل نصيب أحدهم فأجازوا فالفريضة من ستةعشر سهمالانا نجعل أصل الحساب من أربعة لمكان الوصية بالربع فيعطى الوصيله بالربع سهمان بطريق الاعتبار والباق بين البنين الثلاثة لكل ابن سهم فزيد على ذلك مشل النصيب سهم فيكون أربعة وقسمة الثلاث على أربعة لا يستقيم فيضرب أربعة في أربعة فتكون ستة عشر للموصى له بالربع أربه قوالموصيله بمثل النصيب ربع ما بقى وهو ثلاثة وما بقي وهو تسعة بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلاثة وان لم يجيزوا فالثلث بينهما على سـبعة أسهم في قول أبي يوسف لانه يمتبر حال عدم الاجازة محالة الاجازة على معنى أن كل ما واحد منهما يضرب فى الثاث بسهام حقه غير الأجازة وحق صاحب الربع أربعة وحق صاحب النصف ثلاثة فيكون بينهما على سبعة وعند محمد رحمه الله الثلث بينهما نصفان لان كلواحدمنهما لو انفرد استحق ربع المال فان من ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم كان للموصى له ربع المال فعرفنا أن حقهما فيما أوجب مهذه الوصية سواء فيكون الثلث بينهما نصفين ، ولوترك خسة بنين وأوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بنصف نصيب أحدهم فأجازوا فالفريضة من اثني عشر لان الوصية الموصى له بنصف المال يأخـذ النصف والنصف الآخر بين البنين والموصى له بمثل النصيب على ستة لانك تأخذ عدد البنين وتزيدعليه لصاحب النصف سهما فاذا صار النصف على ستة كان الكل اثني عشر للموصى له بالنصف ستة وللموصى له بمشال النصيب سهم وان لم بجنزوا فني المسئلة ثلاثة أقاويل في قول أبي حنيفة الثلث بينهماعلي أربعة لصاحب النصف ثلاثة لأن من أصله أن الوصية بما زاد على الثلث تبطل عند عدم الاجازة ضربا واستحقافافيتراجع حق صاحب النصف الى الثاث والباقي وهو الثلثان بين البنين والموصى له بالنصيب في ثلاثة يضرب بذلك في الثلث وحق الموصى له بالنصف في سهم يضرب به في الثلث فيكون الثلث بينهما على أربعة وفي قول أبي بوسف الثلث بينهما على أحــد عشر لان سهام المال تسمة كما قاله أبو حنيفة فانا نجمل للموصى له بالنصف لابتدا. الثاث بطريق الاعتبار لتبيين نصيب الآخر نقسمة الثلثين النصف عند أبي يوسف في الثاث وذلك أربعة ونصف والموصى له بالنصيب يضرب بسهم فيكون الثلث بينهما على خمسة ونصف فاضعفه

للكسر بالانصاف فيكون أحدعشر للموصى له بالنصف تسعة والآخر سهمان وفي قول محمد الثلث بينهما على تسمة ونصف لا زالموصى له بالنصف يأخذ الثلث بطريق الاعتبار والباقي وهو الثلثان مقسوم بين البنين أخماسا فاذا صار الثلثان على خمسة كان جميع المال سبعة ونصفا فانكسر فاضمفه فيكون خمسة عشر الثلث من ذلك خمسة والباقي وهو عشرة بين البنين لكل وأحد منهم سهمان ووصية صاحب النصيب مثل نصيب أحدهم وذلك سهمان ثم الموصى له بالنصف يضرب في الثالث بنصف المال وهو سبعة ونصف لان سهام المال خمسة عشر والموصى له بالنصيب يضرب بسهمين فيكون الثلث بينهما على تسعة أسمهم ونصف لصاحب النصف سبعة ونصف والآخر سهمان ولو ترك ابنين وأوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بمثل نصيب أحد المنيه فاجازوا فلصاحب النصف ثلاثة من ستة ولصاحب المثل سهم لان صاحب النصف يَأْخُـدُ النصف ثم يقسم النصف الباقي بين الابنين وصاحب النصف على ثلاثة لانا نزيد على عدد البنين واحدا للموصى له بالنصف فاذا صار النصف ثلاثة كان الكل ستة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب المثل سهم والباقي بين ألا بنين وان لم يجيزوا فالثلث بينهما الخماس في قياس قول أبي يوسف لان صاحب النصف عند عدم الاجازة يتراجع الى الثلث فيأخذ الثاث ويقسم الثلثان على ثلاثة بنين نصيب الموصى له بالنصيب واذا صار ثلاثة كان المال أربدة ونصفاً فأضعفه للكسر فيكون تسمة فانما يضرب الموصى له بالنصف في الثلث شلاتة أسهم والموصى له بالنصيب بسهمين فيكون الثلث بينهما على خمسة والمال كله خمسة عشرسهما وفى قول أبي يوسف الثلث بينهما على ثلاثة عشر لان الموصى له بالنصف يمزل له الثاث بطريق الاعتبار ويقسم ما بتي بينهم اثلاثا لنبين وصية الآخر فيكون المال علىأربعة ونصف وبعد التضعيف يكون تسمة ثم الموصى له بالنصف أنما يضرب باربعة ونصف وهو نصف المال والموصى له يمثل النصيب أنما يضرب بسهمين وهو ثلث الثلثين فيكون الثلث بينهما على ستة ونصف فاذا أضعفته كان ثلاثة عشر لصاحب النصف تسعة وللاخرأريمة في قول محمد رحمه الله الثاث بينهما على خسة كما هو قول أبى حنيفة رحمه الله لانكاذا عزلت ثلث المال وقسمت الثلثين بين الابنين نصفين كان جميع المال على ثلاثة فاعا يضرب الموصى له بالنصف بنصف ذلك وهو سهم ونصف والآخر آنما يضرب بنصيب أحدالا بنين وهو سهم فيكون الثلث بينهما بعد النتضعيف على خمسة للموصى له بالنصف ثلاثة وللموصى له بالمثل سهمان ولو ترك

ا بنين فأوصى لرجل بثلثى ماله ولآخر بمثل نصيب أحدهما فأجازوا فان الموصى له بالمثل في قياس قول أبى حنيفة رحمه الله يأخذ سهمين من خمسة عشر من جميع المال لان الورثة لو لم بجبزواكان نصيبه هذا المقدار فلا مجوز أن ينقصحقه باجازة الورثة لان اجازتهم انما تعتبر في حقه لتوفير المنفمة عليه لا الاضرار وأنما قلنا أن نصيبه عند عدم الاجازة هذا لان وصية صاحب الثلثين فما زاد على الثاث عند عدم الاجازة تبطل ضربا واستحقاقا وانما يضرب هو شلانة من تسمة والموصى له بالمثل بسهمين فيكون الثاث بينهما على خمسة كما في المسئلة المتقدمة فعرفنا ان له عند عدم الاجازة سهمين من خمسة عشر فلو اعتبر نا الاجازة في حقه لكان له سهم من تسمة للموصى له بالثلثين ستة واصاحب الثل سهم لأنه عنزلة ابن ثالث والباقى ببن الابنين والاجازة فى توله خير لهما لانهم لو لم يجيزوا كانت الفريضة على قوله من أربعة وعشر من بالطريق الذى قلنا آنه يقول الثاث ويقسم الثاثان بين الابنين ويزاد لصاحب المثل سهم فيصير على ثلاثة والمال أربعة ونصف وبعــد التضعيف يكون تسعة ثم صاحب الثلثين يضرب فى الثلث مجميع وصيته وذلك ستة وصاحب النصيب وصيته وذلك سهمان فيكون الثلث بينهما على ثمانية واذا صار الثلث على ثمانية كان المال كله أربعة وعشر بن فظهر ان فىالاجازة منفعة لمها ولو كان فيسه ضرر فذلك انما شبت حكما فاما الوارث ماقصد بالاجازة الا توفير المنفمة عليهما فلا يكون هـذا الاضرار مضافا الى اجازة الوارث وفي قول محمد رحمه الله في حالة الاجازة مذهبه كذهب أبي يوسف كما في المسائل المتقدمة وعندعدم الاجازة الثلث بينهما اثلاثا ثلثاه لصاحب الثلثين وثلثه لصاحب المثل لان عنده المال على ثلاثة أسهم وانا نقول الثلث ونجمل الباتي بين الا بنين نصفين فتبين أن وصية صاحب المثل سهم ثم صاحب المثلثين يضرب بسهمين في الثاث وصاحب المشل يضرب بسهم فيكون الثاث بينهما اثلاثا ولو ترك ابنين فأوصى لرجل عمل نصيب الثالث لو كان فيه ربع المال لان مثل الشيُّ غيره ومثل نصيب الثالث بان يزيد على الثالث سهما فيكمون أربعة فعرفنا انه ربع المال ولو كان أوصى له بمثل نصيب الخامس ثم الباقي وهو الحمسة بين الابنين نصفين فنزيد عليه للموصىله عثل نصيب أحدهما سهمين ونصف مثل نصيب أحدهما فاذا زدت على خسة مرة سهما ومرة سهمين ونصفا فيكون ذلك ثمانية ونصفا تضعفه فيكون سبعة عشر كان للموصى له عشل نصيب خامس سهم أضعفه فيكمون له سهمان وكان للموصى له عشل نصيب أحمدهما نصفا سهمين ونصفا

أضعفه فيكون خمسة والباقي وهو عشر بين الابنين نصفان وأخذمنهما خمسة مثل ما أخذ الموصى له عثل نصيب أحدهما ولو قسمت هذه العشرة بين خمسة بنين كان لكل واحد منهم سهمان مثـل ما أخذه الموصى له بمثل نصيب الخامس ولو كان أوصى له بمثل رابع لو كان ولآخر عثل نصيب خامس لو كان فأجازوا كان للموصى له عثل نصيب الخامس أربعة أجزاء من تسمة وعشرين جزأ من جميم المال والآخر خمس الباقي لانه اجتمع هاهنا وصيتان عثل نصيب رابع وبشل نصيب خامس فيضرب مخرج الربع في مخرج الخس وذلك أربة في خمسة فيكمون عشرين تم يزيدان عليه للموصى له بمثل نصيب رابع وذلك خمسة فللموصى له ممثل نصيب خامس الحمس وذلك أربعة فتكون تسعة فظهر أن المال على تسعة وعشرين سهما يأخــ الموصى له بمشــل نصيب الرابع من ذلك خســة والآخر أربعــة والباقى بين الابنين نصفان وان قسمت الباق بين أربعة كان لكل واحد منهم أربعة وان لم يجيزوا فكذلك الجواب في هذا الفصل لان الوصية أقل من الثلث فلا تختلف بالاجازة وعدم الاجازة وفي الفصل الاول اذا لم مجيزوا كان الثلث بينهما على سبعة لان كل واحد منهما عند عدم الاجازة يضرب في الثلث محقه وحق الموصى له عمل نصيب خامس سهمان وحق الآخر خمسة فيكون الثاث بينهما أسباعا لهذا \* ولو ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب خامس لو كان فأجازوا فالقسمة من تسمة وثلاثين جزأ وهذا بناء على الفصل انتقدم فقد جملناهناك المال على تسمة وعشرين وكان المفسوم بين الابنين عشرين لكل واحد منهما عشرة في هذا الفصل والوصية عمل نصيب أحسدهما تزيد على المال ممثل نصيب أحسدهما وهو عشرة فيكون على تسمة وثلاثين للموصى له يمثل نصيب أحدهما أثلاثًا وان لم يجنزوا كان الثلث ببنهم على تسمة عشر لان كل واحدمنهم يضرب في الثلث بسهامحقه أحدهم بعشرة والآخر بخمسة والآخر أربعة فلهذا كان الثلث بينهم على تسمة عشر \* ولو ترك ابنين فأوصى لرجل علت ماله ولآخر عمل نصيب رادم ومثل نصيب الرابع سبع ما بقي من المال والباقي بين الانين والوصى له عسك نصيب أحدهما أثلاث والفريضة من أحد وعشرين لان الموصى له بالثاث يأخذ الثاث ثم يوجد عدد الاربعة فيزاد عليه واحد لتبيين نصيب الموصي له بمثل نصيب الرابع فيكون خمسة للموصي له نصف الرابع سهم والباقى وهو أربعة بين الابنين نصفان لكل واحد منهما سهمان فيزاد للموصى له بمثل نصيب أحدهماسهمان فإذا قدرنا على

اللي المال وهو أربعة للموصى له بمثل نصيب الرابع سهم وللموصى له بمثل نصيب أحدهما سهمان فيصير سبعة أسهم للموصى له عمل نصيب الرابع من ذلك سهم وهو سبع ما بقى من المال والباقي بين الابنين والموصى له يمثل نصيب أحدهما اثلاثا فاذا صار ثلثاى المال على سبعة كان الكل عشرة ونصفا تضعفه للكسر فيكون أحدا وعشرين للموصى له بالثلث سبعة ولصاحب نصيب الرابع سهمان وللثالث أربعة وان لم بجيزوا كان الثلث بينهم على ثلاثة عشر لان كل واحدمنهم يضرب فى الثاث بسهام حقه أحدهم بسبمة والآخر بأربعة والاخر بسم. بن فيكون جملة ذلك ثلاثة عشر \* ولو كان أوصى لرجل بمثل نصيب سادس لو كان ولآخر بمثل نصيب أم لوكانت فان الموصى له بمثل نصيب السادس يأخذ خمسة أسهم من أربعين سهما وهذا تطويل غير محتاج اليه فان نصيب الام من هـذه التركة السدس ومثل الشي غيره فالوصية عمل نصيب السادس والوصية عمل نصيب الام لو كانت سواء في المقدار فانما يزادلكل واحدمنهما سهم على سنة فتكون القسمة على ثمانية لكل واحد من الوصى لهما سهم والباقي وهوسهم بين الابنين قال رضي الله عنه في الكتاب خرجه من خسة أمثال وذلك أربمون سهماوأ عطى كل واحد منهما خسة ولا فرق بين خسة من أربدين وين سهم من تمانية \* ولو ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما الا ثلث جميع المال فأنه رد على الوارثين فالفريضة من سبعة للموصى له عثل نصيب أحدهما أربعة وبرد منها ثاث المال على الورثة وذلك الاله لالك تأخذ عدد الابدين أنزيد على ذلك للموصى له عمل النصيب سهمان فيكون الاله تم تضرب ذلك فى ثلاثة لمكان الاستثناء وهو قوله الا الثاث فيكون تسمة فهذا هو المال ومعرفة النصيب بأن تأخذ النصيب وهم سهم فتضربه في ثلاثة فيكمون ثلاثة ثم تزيد عليه سهمين لمكان الاستثناء لانبسبب الستثنى يزداد مال الوارث وكلما ازداد مال الوارث ازداد النصيب فظهر أن النصيب أربعة فادا دفعت الى الموصى له بالنصيب أربعة فني بد الورثة خمسة ثم يسترجم بالاستثناء منه ثاث جميع المال وهو ثلاثة فتضمه الى ما في بد الوارث فيصير تمانية بين الابنين لكل واحد منهماأربعة مثل النصيب وعلى طريق الدينار والدرهم تجعل انال دينارا أودرهما فتمطى بالنصيب دينارا وتسترجم بالاستثناء ثلث دينار وثاث درهم فيصيرمهك درهموثاث دينار وحاجة الورثة الي دينارين لانا جعلنا النصيب دينارا عشله قصاصا يبقى في يدك درهم وثلث يمدل دينارا وثلثي دينار فتضرب كل واحد منهما في ثلاثة للكسر فتصير الدنانيرخمسة

والدراهم أربمة ثم نقات الفضة ونجمل آخر الدراهم آخر الدنانير وآخر الدنانير آخر الدراهم فصار كل دينار بمعنى أربمة وكل درهم بممنى خمسة ثم نمود الى الاصل فنكون كأ ناجملنا المال دينارا و درهما فذلك تسمة وأعطينا بالنصيب دينارا وذلك أربعة فتبين أن النصيب أربهةمن السمة ثم التخريج كما بيناء ولو ترك خسة بنين وأوصى لاحدهم بكمال النلث مع نفسه وأوصى لاجنبي بثلث ما بقي من الثلث فان الاجنبي يأخــذ سبــع جميــع المال لانه لا مزاحمة للوسمية للوارث مع الوصية للاجنبي فيأخذ الاجنبي كمال حقه كأنَّه لم يوص لاحد غيره وثلث ما بقي من الثات هو الثاث الثلث اذا لم يكن هناك وصية أخرى ( ألا ترى ) آنه لو أوصى له بما بق له من الثلث ولم بوص لغيره بشئ استحق جميم الثلث فكذلك ها همنا يستحق ثلث المال أثمان أجازوا فاوارث الموصى له يأخذ مما بقي كمال حقه الثاث مع نصيبه بين جميع المال وذلك ثلاثة أسهم من تسمة فاذا أخذ هو ثلاثة وللاجنبي سهم ببقي خمسة فتقسم ببن البنين بالسوية أرباعا انكسر بالارباع فاضرب تسمة في أربعة فتكون ستة وثلاثين للاجنبي أربعة وللوارث اثنا عشر يبقى عشرون بين البنين الاربعة الحل واحمد منهم خمسة فتبين أن الميراث الابن الموصى له خمسة والوصية له سبمة وقداستحق ذلك باجازة الورثة \* ولو أوصى لاحدهم بمثل نصيب أحدهم ولاجنبي بثلث ما بقي من الثاث فان الاجنبي يأخذ ثلث المال وهو سهم من تسعة كما بينا ويقسم ما بقي بين الورثةوبين الموصىله عمل نصيب أحدهم على ستة لان مثل الشي عيره فلابد من أن يزيد على عدد الورثة وذلك خمسة بينهما لتبيين مثل نصيب أحدهم فيجمل للموصى له بمثل النصيب سهمان سهم بميرائه وسهم بوصيته والباقي وهو أربعة ببن البنين أرباعا واذا أردت تصحيح الحساب احتجت الى ضرب تسعة فى ستة فيكون أربعة وخمسين اللجنبي ستة وللابن الموصى له ستة عشر ثمانية بالميراث وثمانية بالوصية والباقى وهو اثنان وثلاثون بين أربعة بنين لكل واحدمنهم تمانية ولوأوصى لاحد ورثته بثاث ماله ولاجنبي بما بتي من ثلثـه فأجازت الورثة أو لم يجيزوا أخـذ الاجنبي ثلث جميع المال لان الوصـية للوارثغـير معتـبرة في مزاحمة الاجنى فكانه أوصى الاجنى عا بقي من ثلثه وهو مهذا اللفظ يستحق جميع الثلث كما يستحق العصبة جميع المال اذا لم يكن هناك صاحب فرض ثم الباقي بينهم على الميراث از لم يجيزوا فاذأجازوا أخذ الوارث الموصى له ثلث جميع المال من الباقى باعتبار اجازتهم والباقى ببنهم على البيراث، وأو ترك ابنين وأوصى لاجنبي بما بقى من

الاثة ولم يوص بغير ذلك كان له المشجيع المال لان جميع الثاث باقى اذا لم يوص بشئ آخر ولو ترك ثانمائة وأوصى لاحد ابنيه عائة من ماله ولاجنبي بما بتي من ثلاثة فأجازوا أخــذ الاجنبي ثلث جميع الماللانه لا مزاحمة للوارث معه وأخذ الوارث ماثة درهم لاجازةالورثة وصيته والباتي ميراث \* ولو ترك ستمائة وأوصى لاجنبي بمائة من ماله ولآخر بما بتي من اثنه أخذ صاحب المال مائة والآخر ما يقى من الثلث لان كل واحد منهما له وصية ثابتة في حق الآخر وصاحبالمال السمى من الثلث مقدم علىصاحب مابقي كما أنصاحب الفريضة في الميراث مقدم على صاحب ما يقى كما أن صاحب الفريضة في الميراث مقدم على العصبة فلهذا يأخه صاحب المائة من الثلث مائة ثم اصاحب ما بقي قدر الباقي فان رد الموصى له بالوصيةوصيته أو مات قبل موت الموصي حين بطلت وصيته أخذ الآخر جميع الثاث لان جميم الثلث باقى وهو بمنزلة ما لم يوص لغيره بشئ واو هلك نصف المال قبل القسمة كان لصاحب المائة مائة ولا شي لصاحب ما بقي لانه لم يبق من الثلث شي ولو كان أوصى مم ذلك بثلث ماله ولم يبق شي من المال كان الثاث بين صاحب الثاث وصاحب المائة أثلاثالان صاحب الثاث يضرب في الثاث وهو مقدار الثاث والآخر يضرب عائة فيكون الثاث بينهما أثلاثًا ولا شيُّ لصاحب ما بقي لانه لم يبق من الثاث شيُّ \* واو ترك ابنين فأوصى لرجل بثلثماله ولآخر بربع ماله فأجاز ذلك أحد الانين كانالثاث بينهمأسباعا بنيراجازة ويكون نصف ربع المال من نصيب الابن الذي أجاز صاحبي الوصية على سبعة أسهم وأصل هذه الفريضة من أربعة وثمانين سهما لانهما ينلقان الذي أجاز لهما الوصية على حسبما ينلقانهان او أجازا جميماً ويقابلان الذي لم يجز وصيتهما على حسب مايقابلانه ان لم يجزفنقول او أجازا الوصيتين جميما لكان الموصى له بالثاث يأخذ الثلثوالموصى له بالربـم يأخذ الربع فيحتاج الى حساب له ثلث وربع وذلك اثنا عشر فنانه أربهة وربعه ثلاثة ولو لم يجيزا لكان الثاث بينهما على هـ ذا إفاذا صار الثاث على سـبعة كان جميع المال أحدا وعشرين ثم عند اجازتهما الموصى له بالثلث والموصيله بالربع يأخذ الربع وليس لاحد وعشرين ربع صحيح فيضرب أحد وعشرون في أربعة فيكون أربعة وثمانين فاما ثلث المال وذلك ثمانيةوعشرون يآخذانه بُلامنة الاجازة فيقتسمانه أسباعا على مقدار حقهما للموصي له بالثلث أربعة أسباعه وهو ستة عشر وللموصى له بالربع ثلاثة أسباعه وذلك اثنا عشر ثم نقول قد بتى الى تمام حق الموصى

له بالثلث اثنا عشر فلو أجازا له الوصية لـكان يأخذ من كل واحد من الابنين نصف ذلك وهو ســتة وقد بقي الى تمام حق الموصى له بالربـم تسمة فلو أجازا له الوصــية لكان من كل واحد منهما نصف ذلك وهو أربعة ونصف فاذا أجاز أحدهما الوصية لهما جميعا ولم بجز الآخر فانهما يأخـذان من نصيب الحبيز وهو ثمانية وعشرون مقـدار حقهما ان او أجازا وذلك عشرة ونصف فيقتسمان ذلك أسباعا فلكل سبم منه سهم ونصف فلصاحب الربع ثلاثة أسباعه أربمة ونصف ولصاحب الثلثأربمة أسباعه وهو ستة ولو كان الابنان أجازا وصية صاحب الربع ولم يجيزا وصية صاحب الثلث فان الثاث بينهما اسباعا كما بيناثم يأخذ صاحب الربع ما بقي منحقه وهو سبعة أسهم من نصيب الابنين لانهما قد أجازا له لوصية فيسلم له أحد وعشرون كمال الربع من أربعة وثمانين وبسلم لصاحب الثلث أربعة اسباع الثلث وذلك ستة عشر ولو أجاز أحدهما لصاحب الثاث والآخر لصاحب الربع فالثاث بينهما اسباع كما بينا ثم يأخذ صاحب الثاث من نصيب الذي أجاز له نصف مابقي من الثاث والباقي الى تمام الثلث اثنا عشر فيأخذ نصف ذلك منه وهو ستة لانهما لو أجازا جميعاله أخذ من كل واحد منهما ستة فكذلك اذا أجاز له أحدهما ويأخذ صاحب الربم من نصيب الذي أجاز نصف ما بتي الى الربع والباقي من حقه الى تمام الربع تسمة فيأخــذ منه نصف ذلك وهو أربية بمنزلة مالو أجازا له الوصية واللهأعلم

### - الوصية في المال ينقص أو بزيد بعد موت الموصى الله مع

(قال رحمه الله) واذا كان الرجل ثلاث جوارى قيمة كلواحدة المهائة فاوصى لرجل مجارية منهن بعينها ثم مات فلم يقسم الورثة والموصى له حتى زادت تلك الجارية فصارت سمائة أو ولدت ولدا يساوي مائة أو وطئها رجل بشبهة غرم عقرها مائة أو اكتسبت مائة فهذا كله من مال الميت لان التركة بعد الوت قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت فهذه الزيادة تجل على حكم ملكه أيضا ويكون حصولها قبل الموت وحصولها بعد الموت سواء فان كانت الزيادة في بدنها فللموصى له تمام المث مال الميت منها وماله صار أنها ومائتين فللموصى له مقدارالثلث أربعائة وذلك المثا الجارية التي أوصى له بها والمثها له مع الجارية الاخر تينوان كاناضامنالها فانه يسلم له الجارية كلها وتمام الثاث من تلك الزيادة حتى تقع القسمة

في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله للموصى له الثلث من الجاربة ومن الزيادة لا يبدأ بشئ من ذلك قبل وقد تقدم بيان المسئلة في الوصايا والمقصود هاهنا بيان أنه يمتبر مال الميت حتى تقع القسمة لاحين يوصى ولا حين يموت لان حق الموصى له فى الثلث عَبْرُلَة حَقَّ الورْبَة في الثلثين وانما يتم سلامة الثلثين للورثة عند القسمة فكذلك سلامةالثلث للموصى له (ألا ترى ) أنه لو ظهر دين قبل القسمة وجب تنفيذه من الاصل والزيادة جميما واذا كان للرجل أمة تساوى تلمائة لامال له غيرها فأوصى بهالرجل ثم مات فباعها الوارث بغير محضر من الوصي له نفذ بيعها في ثلثيها لان الموصى له صارأحق ثلثها والوارث أحق بنائيها فاذا كانت ولدت عند المشترى ولدا يساوي ثلمائة ثم أحضرا اوصى له مائة يأخذ ثاث الجاربة ويكون للمشترى تشاها وثلثا الولد ويكون للموصى له التسع من الولد وبردالتسمين الى الوارث لأن ملك المشترى يفوت في ثانيها فيقرر في الميي الولد أيضا ولا يكون ذلك محسوبا من مال اليت لانه حدث على ملك الشترى وانما مال اليت الجاربة وثلث الولد فيأخذ الموصى له شات الجارية ويكون له ثلث الولد وذلك تسم الولد لا به لا يسلم له بالوصية أكثر من ثاث مال الميت ويرد التسمين الى الوارث لانه زائد إعلى الثلث بما تناولته الوصية فيكون مردودا على الوارث وكذلك الهر والكسب في تولُّ أبي حنيفة رحمه الله وهذا لأنه سِداً بالجارية في تنفيذ الوصية تم بالولد ولو كانت الجارية زادت في مدنها حتى صارت تساوي سمائة صاركان الميت ترك من المال أربعاثة لانف ثلثي الجارية يعتبر القسمة وقت البيع من الوارث فاذ بيعه من الوارث عنزلة الاستهلاك لانه ملكه من غيره فيخرج به من أن يكون مبقى على حكم الميت فالزيادة الحاصلة في ثلثيهالا تكون محسوبة من مال الميت سبقي مال الميت ثلثها وقيمة ذلك ما ثنا درهم فيكون للموصى له الثلث من ذلك وهو ثلثا ثلث الجارية قيمة ذلك مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وللوارث ثلث ثلثيها قيمة ذلك ستة وستون وثلثان فاذا ضممته الى المائتين استقام الثلث والثلثان واو لم تزد الجارية والكنها نقصت حتى صارت تساوىمائة درهم أخذ الموصىله ثلثها ورجع على الوارثمن قيمتها بأربعة وأربعين وأربعة اتساع درهم لان مال الميت ماصار للوارث مستهلكا له وقيمة ذلك مائتا درهم وثلث الجارية قيمته ثلاثة وثلاثون وثلث فان نقصان السمر لا يكون مضمونا على المشترى فللموصى له ثلثمائتي درهم وثلث ومقدار ذلك ما قال في الكتاب فيأخذ ثلث الجارية لانها هي الاصل ويرجع على الوارث باربهة وأربمين وأربعة اتساع

درهم حتى يكونالسالم له ثلث مال الميت، واذا كان للرجل ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم المائة لامال له غيرهم فأوصى بعبد منهم بعينه لرجل ثم مات الموصى فأعتق الوارث العبدين الآخرين تمصارت قيمة كلواحد منهم ستمائة تمجاء الموصىله فطلب حقه فانه يأخدمن العبد الموصى له به ثلثيه لان الوارث بالاعتاق صار مستهلكا للعبدين الباقيين فأنما تمتبر قيمتهم يومئذ وذلك ستمائة ستمائة فيكون للموصى له تقدر ثلث مال الميت وذلك ثلثاهذا المبدقيمته أربعائة وثلثه للورثة قيمته مائتان من السمائة مع الماعائة ولو كان الوارث لم يعتقهما ولكن الموصى له أعتق العبد الموصى به تم نقصت قيمة العبيد حتى صار كل واحد منهم يساوى مائة فانه يأخذالوارث العبدين البافيين ويضمن له مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا لان الموصى له صار مستهدكا بالاعتاق العبد الموصى له به فتعتبر قيمته يومئذ وقيمة العبدين الباقيين عند القسمة فيكون مال الميت خسمائة يسلم للموصى له ثلث ذلك ما ثبتان وستة وستون وثلثان وقوم للوارث مازاد على ذلك الى تمام ثلمائة فيأخذه الوارث مع العبدين الباقيين حتى يسلم له الممائة والائة والاثون وثلث ﴿ وَاذَا كَانَ لِلرَّجِلُ عَبِّد يَسَاوَى ثَلْمَائَةً فَأُوصَى بِهُ لُوجِلٌ ثُمَّ مَاتٌ وَلَا مَالَ لَه غيره وله ابن صغير فكاتب الوصى العبد على ألف درهم فأداعا الى الوصى ثم جاء الموصى له يطلب حقه فيكونالوصي في الكتابة قاءًا مقام الصغير وحين تنفذ منه الكتابة في ثانيه صار ذلك مستها كا وأعاأدي الالفمن كسب كتسبه بعد الكتابة قلناالكسب لايكون محسوبا من مال الميت وأعا مال الميت العبد وثلث ألكسب فيكون جملة ذلك ستمائمة وثلاثة وثلاثين وثلثا يسلم اللموصي له ثلث ذلك وهو ماثنا درهم واحد عشر وتسع بأخذها من مال الابن ان كال له مال بثلث قيمة العبدوان شاء أءتق ويرجع الموصى على العبدفيستسعيه الابن فى ثلث قيمته لانه عتق بقدرالثلثين منه فيخرج الباقي الى الحرية بالسماية فان تمكنت السماية في يد الموصى قبل أن يحضر الموصى له ثم حضر فانه يتبع مال الابن ان كان له مال بثلث قيمة العبد وان شاء أعتق وان شاء استسماه لان الصبي معتق باستيفاء الوصى بدل الكتابة وقد كان العبـــد مشــتركا بينــه وبين الموصى له فـكان للموصى له أن يضمنه قيمــة نصيبه انكان موسرا وقد بينا في العتاق ان الصبالا يمنع وجوب ضمان الدين والموصىله لا يكون ضامنا من ماله شيأ لانه غيرمخالف فى نصيب الصغير بالكتابة فيكون فعله كنفعل الصبي فانكانت قيمة العبد زادت بمداداته المكاتبة لم ينظر الى الزيادة ولا الى النقصان بمد الاداء لأنه لما عتق بمضه

وقد خرج منأن يكون مثبتاً على ملك الميت ولو كان العبد زاد قبــل أن يؤدى المكاتبة حتى صار يساوى سمّائة ثم أدى المكاتبة فضاع في بد الموصى فلا ضمان على الوصى فيما قبض من المكاتبة لانه غير مخالف في تصرفه بالكتابة وقبض البدل وللموصى له أن يتبع مال الابن ان كان له مال بثلث أربعائة لان مال الميت قيمة ثلثى العبد وقت الكتابة وذلك ما تنادرهم وقيمة ثلثه وقت الاداء وذلك ما ثنا درهم فيكون أربعاً نه فيسلم للموصى له ثلث ذلك وله الخيار بين التضمين والاعتاق والاستسماء وان رجع ذلك في مال الصبي رجع الوصي على العبد بقيمة ثلثه عند الاداء وذلك ماثنا درهم فيسمى للصبي فىذلك، واذا كان للرجل عبدان قيمة كل واحد منهما ألف درهم فكاتبهما في مرضه كتابة واحدة بالف درهم فمات أحدهما وأدى الباقى المكاتبة الى السـيد ثم مات السـيد بعد ذلك ولم يستهلك المكاتبة فان الورثة يرجمون على الحيى بمائتي درهم وذلك تمام ثلثي المال لان المريض حاباهما تقــدر ألف فذلك وصية لهما تنفذ من ثلثه وبموت أحدهما قبل موت المريض لا تبطل وصيته لان هذه الوصية في ضمن الكتابة والكتابة قامَّة ببقاء من يؤدي البيدل وهو المكاتب الآخر ولان هـذه الوصية تلزم بنفسها فتنكون بمنزلة المتق المقدم في مرضه فلا تبطل بموته فأعا مال الميت عند موته بدل الكتابة وهو ألف درهم ونصف رقبة الباقي قيمته خمسمائة والذي مات مستوفيا الوصيته ويؤدى بموته نصف رقبته فأنما يقسم الباني بين الوارث والمبد القائم على خمسة لان للعبد نصف الثلث سهم مِن سهمين وللوارث أربعة فاذا قسمناأ لفا وخمسمائة بينهم الخماسا للعبد من رقبته بقدر الممائة ويسمى فيما بقي وذلك مائتا درهم فحصل للورثة ألف ومائتا درهم وقد سلم للوصى بالعبد القائم ثلثمائمة والميت صار مستوفيا مثل ذلك بالوصية فيقتسم الثاث والثلثان وكذلك لو كان أحد المكاتبين مات بمد موت المولي وبقي الآخر فأدى المكاتبة واذا كان للرجل ألفا درهم وعبد يساويألف درهم فأوصي ان يباع العبد من فلان بمائة درهم وأوص لرجل بثلث ماله فان العبد يباع تسمةاعشاره من الموصى لهبالبيم بأربعائة وخمسين درهالانه اجتمع فى العبد وصيتان وصية بالبيم وهو مثـل الوصية بالرقبة فى القسمة ووصية بالثلث فتكونالقسمة على طريق المنازعة للموصي لهبالبيع خمسة أسداسه والآخر سدسه واذا صار العبد على ستة فكل ألف من الالفين يكون على ستة أيضا للموصى له بالثلث ثلث ذلك وهو أربعة فمبلغ سهام الوصاياعشرة فذلك ثلث المال وجملة سهام المال ثلاثون العبد من ذلك عشرة

أسهم وهو العشر للموصىله بالثاث وخمسة وهو نصف العبديباع من الوصى له بخمسين درهما كما أمر به الموصى وأربه أعشاره حق الورثة فانما يباع من الموصى له بالبيم بمثل قيمنه أن رغب فيه لانه لم يبق من الثلث شئ لتنفذ له المحاباة فيه وقيمة أربعة أعشاره أربعائة فلهذا يباع تسمة أعشار العبد من الموصى له باربعائة وخمسين فيكون للموصي له بالثلث خمس الالهين أيضا وذلك أربعائة ويكون للموصىله من الثمن خمسون درهما وهو حصة نصف العبدالذي نفذنا فيه الوصية بالبيع مع المحاباة لان ثمن ذلك خمسون وقد فرغ من وصية صاحب البيع فيسلم لصاحب النلث فاذا قد سلم للموصىله بالثلث فى الحاصل خمسمائة وخمسين ونفذ ناللموصى له بالحاباة الوصية تقدر أربع أنة وخمسين فذلك ألف درهم وحصل للورثة ألف درهم فقدحصل لهم من الثمن أربمائة وأربمة أخماس الالفين فيستقيم الثاث والثلثان واذاكان للرجل عبد يساوى ألف درهم لامال له غيره فباعه من رجل في مرضه بثلاثة ألف درهم بسنه سنة وأوصى لرجل آخريثاث مآله تمماتوأبي الورثة أزيجيزوا فتخريج هذه المسئلة ينبني علي فصلين فيهما الخلاف أحدهما أن عند أبي حنيفة المحاباة المتقدمة تقدم على سائر الوصايا في الثلث والثاني ان من باع في مرضه عبدا يساوي قيمته ألف درهم شلانة ألف سنة فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر المايصح التأجيل في ثلث الثمن وفي قوله الاول وهو قول محمد التأجيل صحيح فيما زادعلي ثلثي قيمة العبد من الثمن وقد تقدم بيان الفصلين ثم التخريج على قياس قول أبي حنيفة أن نقول يتخير المشترى فان شاء نقض البيم وان شاء أدى أاني درهم حالة وسلم له التأجيل في مقددارألف لان المحاباة تقدم على الوصية بالثاث أصلا فان نقض البيع بطات وصيته ويبقي صاحب الثاث فيأخذ ثلث العبد وان أوصى بالبيم فأدى الني درهم حالة الى الورثة ثم خاف الألف الياقية فانها تؤخــذ منه وتعطى الموصى لهبالثاث لان هــذه الالف التي من مال الميت وقد فرغت من وصية صاحب المحاباة بمضى الاجل فيسلم للموصى اله بالثلث وأما على قول أبى بوسف فان اختار المشــترى أمضاء البيــع فالتأجيل صحيح له فى ربع الثمن ا ويؤدي ما بقى فيسلم للوارث من ذلك ألفان وللموصى له بالثاث ما بتى لانالثمن ثلاثة ألف فربعه سبمائة وخمسونوانما لم يصح تأجيله الا في هذا القدر لان الوصيله بالثلث يضرب بالثلث والموصى له بالبيع يضرب بالجميع فيكون الثاث بينهما على أربهة والمال اثني عشرفانما يسلم له التأجيل في مقدار ثلاثة أسهم من اثني عشر وهو الربع ويؤدي ألفين وماثتين وخمسين

فيكون للورثة منها ألفان ولصاحب الثلث ما ثنان وخمسون واذاحل الاجل كان الباقى وهو سبمائة وخمسون كله لصاحب الثلث لانه من جملة الثلث وقد فرغ من وصية صاحب المحاباة فيسلم لصاحب الثلث وفى قول مجمد التأجيل صحيح فى مقدار الالفين وفى ثلاثة أرباع ثلث الالف الثالثة باعتبار أن محل الوصية ثاث هذه الالف فيضرب فيه الموصى له بالثلث بسهم والموصى له بالربع شلائة فيؤدى ربع هذا الثلث مع ثلثى القيمة ربع هذا الثاث للموصى له بالثلث وثلثا القيمة للورثة واذا حل الاجل أدى ما بقى من المثمن فيكون للموصى له بالثاث من ذلك تمام الالف مع استوفا والباقى للورثة وانما يتحقق الخلاف قبل حلول الاجل فلمل بعد حلول الاجل يرتفع الخلاف واللة أعلم بالصواب

## ۔ ﷺ باب الرجل بموت ولیس له وارث فیقر لورث له أو لوصی بمال ﷺ۔

( فال رحمه الله ) واذا حضر الرجل الموت وليس له وارث فأوصى رجــل مماله كله لرجل فهو جائز عندنا بلغنا عن ابن مسمود رضي الله عنه أنه قال يا معشر همدان انه ليس من قبيلة أحرى أن يموت الرجل منها لا يعرف له وارث منكم فاذا كار ذلك فليضع ماله حيث أحب وقد بينا هذه المسئلة فى كتاب الوصايا فان كان هذا الميت أسلم على يد رجل ووالاه أوكان له أحد من ذوي الارحام كان للموصى له الثاث لان من سمينا وارث له فعقد الوالاة عند تسبب الارثوذوي الارحام من جملة الورثة فلا تنفذ وصيته مع وجود أحد من هؤلاء الا فى مقدار الثلث من ماله واذا أقر فى مرضه بأخ له من أبيه وأمه أو بابن ابن له ثم مات وله عمة أوخالة أو .ولي موالاة فالميراث للممة أو الخالة وقد تقدم بيان هــذا في كتاب الدعوى فلا يستحق المقر به شيأ مم وارث معروف له ولو لم يكن له وارث من القرابة وغيرهم كان ماله لهذا المقربه لانه أقرله بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر على غيره وفي استحقاق المال أنما يقر به على نفسه فيعتبر اقراره في ذلك وهــذا لانه غير متهم في هذا الاقرار فيما يرجع الىالماللانه يملك ابجابه له بطريق الوصية ابتداء فلهذا يمتبر اقراره باستحقاق المالولو أوصى بماله كله لرجل مع ذلك كان لصاحب الوصية ثلث المال لان النهمة لما أنتفت عن اقراره التحق المقر به بالوارث المعروف فيكون للموصى اله ثلث المال معــه وقد بينا في كتاب الدعوىمن يصح اقراره به للرجل والمرأة ومن لا يصحاقر اره ولو أقرفي مرضه بابن

ابنأو باخ وصدقه المقر به في ذلك ثم أنكره المريض وقال ليس بيني وبينه قر ابة ثم أوصى بماله كله لرجل ثم مات ولا وارثاله فالمال كله للموصى له ولا شئ للمقر به لازالنسب لميثبت باقراره وكان اقراره بمنزلة ايجاب المال له بالوصية ورجوعــه عن ذلك صحيح فال أنكره صار عَبْرُلَةُ الراجع عما أوجبه له فلهذا سلم المال كله له ولو لم يوص عاله لاحد كان ماله لبيت المال دون المقر به لان حق المقر به قد بطل مجموده فان قيل كلامه عنزلة الاقرار بالمال فكيف يصح رجوعه عنه قلنا لا كذلك بل هو عمزلة انجاب المال له بطريق الخلافة وهو الوصية (ألا ترى) ان ما أقربه لو كان ظاهر المبستحق المال الا بهذه الصفة ولو لم يقر المريض بشيء من ذلك ولكن له عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت من أبه وأمه أو بيم أو بابن عم ثم أنكره ثم مات المريض أخذ المقربه الميراث كله لان الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله واقراره حجة على نفسه ولو جدد الاقرار به بمدموت المريض كان جميع المال للمقر به فكذلك اذا أقر به قبل موته وان أقرت المرأة بزوجوالة لما من غير هذا الزوح فصدقها كل واحد منهما عا أقرت به له خاصة وجحد صاحبه ثممات ولاوارث لها فلازوج نصف المال لان اقرارها بالزوجية صحيح واقرارها بالابنة غير صحيح فى حق الزوج فيآخذ الزوج النصف ثم لمالم يوجد مايستحق لما بقى من الورثة فيمتبر اقرارها بالابنة فيا بتى فيكون لها النصف الباقى ولو صدقها الزوج فيما أقرت به من نسب الابنة وجحدت الابنةالزوج كان للزوج ربع الماللان اقراره حجة في حقه فالتحقت بالابنة المعروفة عند تصديقه في حقه فيكون له ربع المال والباقي للابنة ولو أقرت في مرضها او صحتها نزوج وابنة وأم وأخت لاب فصدقها كل واحد فيما أقرت به له خاصة فللزوج نعف المال لان اقرارها بالزوجية صحيح ولمن سمى الزوج من جميع من سمينا غير صحيح فى حق الزوج فيأخذ الزوج نصف المال ثم الباقى يقسم بين من بقى على تسمة لأنهم استووا فى أن افرارها لهم بالنسب لا يصح فيجمل فيما بينهم كأن كل واحد منهم معروف بالنسب الذي أقر له بهولو السدس سهمان والباقى وهو سهم للاخت وقد أخذ الزوج كمال حقه فيطرح سهاما وتقسم ما بتي بينهم على تسعة للابنة ستة والامسهمانوللاخت سهمفان كان المقر بهم لم يصدقوها ولم يكذبوهاجتي ماتت ثم صدقوها بعد موتها على مابينا فني قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما

الله الجواب كذلك وفي قياس قول أبي حنيفة رحمــه الله لا شيَّ للزوج في هذه السئلة في الاقرار عنــد أبى حنيفة تصديق الزوج بعد موتها باطل فلا شيء له وتقسم الميراث كله على استة لانه يصير في الحكم كأنه ما أقر الا بالثلاثة سوى الزوج فيكون للابنة نصف ثلاثةمن ستة وللام السدس سهم والباقي للاخت وهو سهمان وقع فى بعض النسخ وللاخت ثلاثة وهو غلط فان الاخوات مع البنات عصبة فيكون للاخت ما يقى وهو سهمان ولو كانوا أقروا بذلك فى حياتها وتكاذبوا فيما بينهم الا الزوج فانه أقر بالامكان للزوج النصف والباقي على تسعة أسهم كما بينائم يضم للام نصيبها الى نصيب الزوج فيقتسمان ذلك على خمسة أسهم لازوج ثلانة وللام سهمان لان الزوج قد صدق بها فالنحقت في حقه بام معروفة فما يحصل فى أيديهما يقسم بينهما على مقدار حقهما فيكون على خمسة للزوج ثلاثة وللامسهمانوفي هذا بعض الشبهة لان بوجوب الام لا يتحول نصيب الزوج الى الربع فينبغي أن يضرب هو بالنصف ستة ولكن نقول الزوج أنما يضرب شلائة علىأن تكون المرأة تركت زوجا وأما فتكون القسمة منستة للزوج ثلاثة \* فان قيل فعلى هذا ينبغي أن يكون ما في أبديهما ببنهما نصفين لان الام أخذ النصف الباقي مم الزوج قلنا هي بالامية تستحق الثلث ثم الباقي برد عليها ولا يمتبر الرد في المزاحمة عند ضعف المال فلذا كانت القسمة بينهما على خمسة \* ولو أقر فى مرضه فصدته الاخ فى ذلك ثم أوصى بماله لرجل آخر ثم مات فقال الاخ لست له بأخ وكان اقراره لي بأطلا فالمال كله للموصىله وأن لم يوص عاله لاحد فالمال كله لبيت الماللان الاخ صار رادا لما أوجبه له حين أنكر الاخوة ولو أقر رجل بامرأة وابنة وأم وأخت لاب فصدةته كل واحدة منهن في نفسها وكذبته في البقية ثم مات فللمرأة الثمن والباقي للابنة خاصة لاناقرار الرجل بالمرأة والابنة صحيح فالنحقتا بالمءروفتين فللمرأة الثمن والباقي الابنة بالغرض والرد ولا شئ للاموالاختلان الابنة بمد ثبوت نسبها مستحقة لجميم المال واذا أقر بابن ابن أو بأخ له من أبيه وأمه ثم قتل عمدا فليس للمقر به فى القود قول ولكنه الى الامام لان المقر له عنزلة الموصى له والموصى له بالمال لا حق له في القود ولان افراره أعا يمتبر فيما يملك الانشاء به وهو لا يملك الانشاء في القصاص (ألا ترى ) أنه لو أو في مذمة لرجل لم يكن لهأن يقبض منه فكذلك اذا أقر له بنسب لا يثبت ذلك النسب باقراره ولكن الرأى الى الامام فان شاء استوفى القصاص وان شاء صالح الفاتل على الدية فان صالحه على

ذلك فالدية للمقر بالانحق الموصى له يثبت في الذمة كما يثبت في سائر الاقوادة كمذلك في حق المقر به ولو كان المقتول أقر ببعض من يثبت نسبه منه باقراره كان الفود للمقربه اذا صدة، منسبه في حياته أو بمد موته لان النسب الثابت باقراره كالثانب بالمعاينــة ولو كان أقر بامرأة ثم مات فالقود اليها والى الامام لان اقراره بالزوجية صحيح فتلتحق بامرأة معروفة فيكون لها ربع الةود والباق للامام ان شاء استوفيا وان شاء صالحًا على الذمة أو أكثر منها فان صالحًا على أقل من الذمة كان ربع ذلك لما لأن صلحها صحيح في نصيبها وأما الثلاثة ارباع فيصالح الامام فيه على أقل من ثلاثة ارباع الدية واذا مات الرجــل وترك أخا لاب وأم فافر الاخ في حياته أو بعد موته بابنة إن الميت ثم أنكرها في حياته أو بعد مرته فهو سواء فيأخذ منه نصف المال لانه أقر لها منصف ميرانه وذلك ملزم اياه ولا يعتبر الكاره بعمد ذلك فان أعطاها نصف المال ثم أقر بائة ابن للميت قان دفع الى الاولى بغير قضاء دفع الى هذه نصف جميم المال لانه أقر انها مستحقة لنصف المال دون الاولى وما دفعه بنير قضاء محسوب عليه من نصيبه فيجمل كالقائم في بده ولو كان دفع الى تلك بقضاء دفع الى هذه ثلاثة اخماس ما بقي في بده لان الميت نرعمه خلف ابنة ابن وابنة ان ان وأخا فلابنة الان النصف ثلاثة وللاخرى السدس والباقى وهو سهمان للاخ وما دفعه الى الاولى زيادة على حقها بقضاء قاض لا يكون محسوبا عليه فيجمل ذلك كالناوي فتضرب الثانيــة فيما بتى نثلثه وهو سهمان فلهذا يعطيها ثلاَّة اخماس ما بتي في يده لانه زعم أنها هي المستحقة للنصف وأن للاخ ما بتي بعد السدس واذا قتل الرجـل عمدا وله أخ لاب وأم فاقر الاخ باسة للمقتول فانه هو الخصم في الدية يقبل منه البينة ويحضر معه الابنة التي أقربها فاذا قضي القاضي بالدم تركاجيما الة تل أو أمرا من يقتل بحضرتهما ولا يقتل حتى يجضرا لان العفو من كل واحد منهما صحيح في نصيبه باعتبار زعم صاحبه فلا يقتل الا محضرتهما فأما الأثبات بالبينة صحيح من الاخ وان لم محضر البينة الاعلى قول أبي يوسف وهو بناء على التوكيل باثبات القول وقد تقدم بان الخلاف فيه في كتاب الوكالة ولو كان الاخ أقر بان للميت فال القاضي لايقبل أيضا البينة حتى يحضر الابن والاخ جميما لان الاخ هو المستحق للدم في الحكم وقد زعم الاخ ان المستحق هو الابن فلا بدمن أن محضرًا جميعًا لاثبات القود بالبينة ثم اما ان يتوليا قتله أو بامر أحدهما صاحبه فيقتله بحضرة الآخر واذا مات الرجل وترك أخاه لابيه

وأخاه لامه فادعى رجل آنه أخو الميت لابيه وأمه وصدقه الاخ من الام بأنه أخوه من أمه وصدقه الاخ من الاب بأنه أخوه لابيه فأنه يدخل مع الاخ لاب فيقاسمه ما في يده نصفين ولايدخلمع الاخ لام لازفي يد الاخالامالسدس وهو لاينقص من السدس وان كثرت الاخوة من الابوقد، زعم الاخ لاب أنه مساوله فيأخذ منه نصف مافي بده وهوسدسان ونصف وانما أقر الاخ لام بان له من التركة السدس وقد وصل اليه أكثر من ذلك فلا يزاحمه فيشئ مما في بده واذا هلكت المرأة وتركت زوجها وأخاها لابيها فادعى رجل اله أخوها لابيها وأمها وصدقه الزوج بذلك وصدقه الاخ بانه أخوها لابيها فللزوج النصف لا نقص منه والنصف الباقى بين الاخوين نصفان لان فرض الزوج لا يتغير بالاخ من الاب وانماأة و الزوجله ما يستحق بالمصوبة في بد الاخ لاب وهو مصدق بالمصوبة له مكذبله فها مدعى. من الترجيح عليه فلهذا كان الباقي بينهما نصفين وكذلك لو صدقه الزوج أنه أخوها لامها لازالزوج انما يقر له بالسدس بالفريضة ويصل اليهسدسونصف سدس باقرار الاخ لاب وأن كان الاخ من الاب أقر بأنه أخ لام وأقر الزوج بأنه أخ لاب أخذ المقر به من الاخ ثلث مافيده لأنه زعم انالميت خلف أخا لاموأخا لابوزوجافيكون للزوج النصف ثلاثة وللاخلام السدس سهم والباقى وهو سهمان للاخ لاب فني هذا اقرار بان حقه فى التركة مثل نصف حق المقر فلهذا يعطيه ثلث ما في يده فيضمه الى نصيب الزوج فيقتسمانه اثلاثًا للزوج ثلثاه وللمقر به ثلثه لان للميت بزعم الزوج أُخوين لاب وزوجا فالفريضة من أربعة للزوج سهمان ولكل أخ سهم فعلى هذا يقسم مافى يده بينهما اثلاثا فالمراد ينبغي على تياس هذا الجواب في المسئلة الاولى وهو مااذا أتر الزوج بانه أخ لام أن يأخذ هونصف ما في مد الاخ لابويضمه الى ما في مد الزوج ويقتسمانه نصفين لان لها بزعم الزوج أخ لابوأم وأخ لاب وزوج فيكون المال بين الاخ لاب وأم والزوج نصفين على سهمين فما يصل اليهما يقسم بينهما على اعتبار زعمهما والله أعلم بالصواب

# - ﴿ كتاب العتق في المرض ﴿ حَابِ

(قال الشيخ الامام الزاهـد شمس الائمة وفخر الاسـلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي رحمه الله الملاء بدأ الكتاب بما ذكر عن ابراهيم النخمي رحمه الله في الرجل يمتق

عبده عنــد الموت وعليه دين قال يستَّسمي في قيمته وبه نأخذ لان العتن في مرض الموت وصية والدين مقدم على الوصية فاذا كان الدين مثل قيمته أو أكثر ولا مال له سواه فقد بطلت الوصية ووجب على العبد ردرقبته ولكن العتق بعد نفوذه لا محتمل النقض والرد فيكون رده بايجاب السعاية عليه ولا يلزمه السعاية في أكثر من قيمته لا به لايسلم له أكثر من ماليةٍ رقبته وأن كان الدين على المولى أقل من قيمته سعى في مقدار الدين من قيمته للمرماء وفي ثلثي ما بقى للورثة لان مال الميت ما بقى بعد قضاء الدين فانما ســلم له بالوصية ثلث ما بقى وعليه السماية في ثاثى قيمته للورثة واذا أعتق الرجل في مرضه عبدا قيمته ثانمائة ولا مال للمولى سواه ولا دين عليه فعلى العبدالسعاية في ما تتى در هم للورثة لان الثلث يسلم له بطريق الوصية فان عجل العبد من السعاية لمولاه مائتي درهم فانفقها المولى على نفسه ثم مات المولى ولا مال له غيره فأنه يمتق من العبد ثلث المائة الباقية ويسعى في ثلثيها لأن معنى المعاوضة تظهر فيما أدى وهو قدر الثاثين منه فيخرج ذلك القدر من أن يكون معتبرًا من ثلثه (ألا ترى ) أنه لو أعتقه بمثل قيمته فاداها الى المولى لم يعتـ بر خروجه من الثاث فكذلك اذا أدى ثلثي قيمته الى المولى وما أنفقه المولى على نفسه لا يكون معتبراً لأن المولى غير ممنوع من انفاق المال على نفسه فان حاجته مقدمة على حاجة ورثته وما أنفقه ليس بقائم عند موته فلا يحتسب من ماله فانما ببقى ماله ثاث العبدوقد أوصى له بذلك فيسلم له بالوصية ثلث هذا الثاثويسمى في ثلثيه وهو ممنى تعليل محمد رحمه الله لان المولي لم يترك الإمائة درهم ولو كان عجل له قيمته كلما ثم مات الولى وهي عنده رد على العبد منها مائة درهم لانه موصى له بناتمائة ومال المولى عند موته الثمالة وهو ما استوفاه من العبد لان باعتبار المعاوضة تخرج رقبته من أن تكون محسوبة من ماله فتنفذ وصيته في ثلث ماله عند موته وذلك ماثة درهم وهذا لان ما أداه العبد أيما أداه من كسب هو أحق به فائه بمنى مكاتب أو حر عليه دين فيكون أحق بكسبه «ولو أن المولى أنفق منها ما أنه درهم أو أكثر فقدر ماأ نفقه لا يكه ين عسو با من ماله وأنما ماله مابقي فيرد ثلثه على العبد بطريق الوصية ولو أنفقها كلها ثم مات لم يكن للعبد وصية لان الولي لم يترك شيأ فحاجته في النفقة مقدمة على حق الوارث والموصى له وهو حر لاسماية عليه لان الحرية سلمت له بعوض فيه وفاء وهو ما اذا أداه من قيمته فرو قد أدى ذلك من كسب هو خالصحقه وهو نظير ما لو باعه من غيره عثل قيمته وقبض الثمن فانفقه على نفسه

أثم مات، ولو ترك الولي ما لا أو اكتسبه قبل موته ثم مات وهو عبد كان للعبد الثلث من ذلك الا أن نرىده على الثلمائة ولا بزاد عليها لانه أوصى له برقبته وقيمة رقبته ثلمائة فتنفذ الوصية من المث مال الميت عند موته ولا يستحق أكثر من المائة لانه لاسب له في استحقاق الزيادة على ذلك ولو كان على المولى دين كان الدين في ذلك المال ببدأ مه لكونه ، قد ما على الوصية ثم يكون للعبد ثلث الباق بعد الدين الا أن نربد ذلك على ثلّمائة فحينئذ لايستحق أكثر من ثلاثمائة واذا أعتق الرجل عبدا في مرضه وقيمته ثلمائة ولا مال له غيره فاكتسب العبد ألف درهم ثم مات العبد قبل السيد وترك ابنة ثم مات السيد ولا مال له غيره سوى ماله قبل العبد من السعانة والميراث فان للمولى من الالف خسمائة درهم وعشر بن درهما سعاية العبد من ذلك أربمون درهما وميرانه أربمائة درهم وتمانون والباقي للانة وهذه المسئلة تنبني على أصول منها ان الوصية بالعتق المنفذ في الرضلا تبطل عوت العبد قبل الولى لانه حصل مسلما الى العبد بنفسه ولزم على وجه لا يصح الرجوع عنه فهو بمنزلة هبة أو صدتة في المرض مقبوضة لا تبطل بموت المتصدق عليــه قبــل موت المتصدق بخلاف ما اذا أوصى برقبته لانسان ثم مات الموصى له قبل موت الموصى لان وجوب تلك الوصية بالموت فيشترط نقاء الموصى له عنسد موت الموصى له ومنها ان كلما ظهر زيادة في مال الميت يزداد حق الموصى له لانه شريك الوارث فيزداد حقه بزيادة مال الميت كما يزداد الوارث ومنها أن الموصى له يكون محسوبامن مال الموصى له ويكون مقسوما بين ورثته بمد موته كسائر أمواله ومنهاان مولي العتاقة آخر العصبات يرث ما بقى بعد أصحاب الفرائض ومنها أن سهم الدور ساقط لانه ساعى بالفساد فالسبيل طرحه وانما يطرح من قبل خروج الدور من قبله ثم فى تخريج المسئلة طريقان أحدهما اعتبار الدورفي مال الولى والباقي اعتباره في مال العبد فيبدأ بالتخريج على اعتبار الدور من جانب المولى فنقول أما على قول أبي حنيفة رحمه الله يرتفع من الالف مقدار قيمته للمولى بطريق السعامة وذلك ثلمائة لان المستسعى عنده مكاتب فلا برث ولا يورث عنه ما لم يحكم تجريته والحركم بحريته بعد اداء السماية من ماله ويتوهم أن يكون عليه السماية في جميع قيمته بأن يظهر على الميت دين محيط بماله فلهذا يعزل للمولى بجهة السماية ثلَّمائة يبقي سبعائة فهور مال العبد • يراث بين الابنة والمولى نصفين فيصير مال المولى سمائة وخمسـ بن تنفذ الوصـية في ثلث ذلك وهو سهم من ثلاثة ثم هـذا السهم يكون مال العبد

مقسوما بين الانة والمولى نصفين فانكسر بالانصاف فاضعفه فيكون ستة سهمان للعبدبالوصية ويعود أحدها الى المولى بالميراث فيصير للورثة خمسة وحقهم في أربعة فهذا السهم الخامس هو السهم الدائر لأنه بجب تنفيذ الوصية فى ثلاثة ثم يمود بالميراث الى المولى نصف ما يحصل للمبد بالوصية فلا يزال يدور هكذا فيطرح السهم من أصل حق الورثة وذلك أربعة يبقي ثلاثة أسهم وللمبدد سهمان ثم يمود الى المولى بالميراث أحدهما فيسلم للورثة أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فيسـتقيم الثلث والثلثان وتبين أن مال المولى وهو ستمائة وخمسون صار على خمسة كل سهم ما نه وثلاثون ووصية العبــد خمسا ذلك وذلك ما ثنان وستون كان عليه السماية بتمدر أربعين درهما فيأخذ المولى من الالف مقدار أربعين يبتى تسمائة وستون بين الابنة والمولى نصفان لكل واحد منهما أربعائة وتمانون فحصل لورثة المولى خسمائة وعشرون وقد نفذنا الوصية في ماتِّين وســتين فيســتقيم الثلث والثلثان وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحهما الله المستسى حر عليه دين فيبدأ من نركة العبد بدينه وذلك مأتنا درهم ثلثا قيمته بطريق السماية فيأخذ ذلك ورثة المولى يبقى عان مائة فيستقيم ذلك بين المولى والابنة نصفان للمولى أربمائة ثم "نفذ الوصية للعبد في ثلث ذلك وهو سهم من ثلاثة ثم ذلك السهم بين الابنة والولى نصفان بالميراث فيكمون الاربعاثة في الابتداء على ستة أسهم للعبد منهسهمان بالوصية ثم يعود الى المولي أحــدهما بالميراث وهو السهم الدائر فباعتباره يزداد مال المولى على ما بينا في تخريج تول أبي حنيفة فيطرح هذا السهم من حق ورثة المولى يبقي في ثلاثة وحق العبد في سهمين فذلك خمسة ثم يمود أحد السهمين بالميراثالي ورثة المولى فيسلم لهم أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فيستقيم وسين أن السالم للعبد بالوصية خسا هذه الاربعائة وذلك مائة وستون وقد سلمله بالوصية قبل هذا مائة فذلكما ئتان وستون فانما عليه السعاية في مقدار أربين درهما ثم التخريج كما بينا في قول أبي حنيفة وطريق الدينار والدرهم على هــذا الوجه أن نجمــل مال المولى على ستمائة وخمسين دينارا ودرهما تنفذ الوصية للعبد في دينار تم يمود نصف ذلك بالمميراث الى المولى فيصمير في يد وارث المولى درهم ونصف دينار وحاجته الى دينارين لانا نفذنا الوصية في دينار فنصف دينار بمثله قصاص يبقي في يده درهم يعــدل دينارا ونصفا فاضعفه للـكسر فيصير درهمين تعدل ثلاثة دنانير ثم اقلب الفضة واجعل آخرا الدراهم آخر الدنانير وآخر الدنانير آخر الدراهم فيصير كلدينار بمعني اثنين

وكل درهم بمنى ثلاثة ثم عد الىالاصل فقل كناجعلنا المال دينارا وذلك اثنان ودرهما وهو ثلاثة فتكون خمسة ثم نفذنا الوصية في دينار وذلك خمسا مال الولى وحصل في يد الورثة درهم وهو ثلاثة ونصف دينار وهو واحــد فيكون أربية ضعف ما نفذنا فيه الوصية وعلى طريق الجبر السبيل أن تأخذ مالا مجهولا فتصح الوصية للعبد في شيٌّ منه ثم يعود نصف ذلك الشيُّ الىالمولى بالميراث فيصير في مدوارث الولى مال الا نصف شيُّ يمدل شيئين وهو حق الورثة غيرأن المال ناقص نصف ثيُّ فاجبره بأن تزيد عليه نصف ثيُّ وزد على ما تقابله نصف شيء فتبين أن المال الكامل شـيئان ونصف وقد نفـذنا الوصـية في شيء وشيء من شيئين ونصف خمساه فظهر أن الوصية للعبد آنما تنفذ في خمسي مال المولى ثم التخريج كما ينا\* وطريق الخطأين فيه أن نجمل مال المولى خمسة أسهم وننفذ الوصية في سهم ثم نصف ذلك السهم يمود بالميراث الى المولى فيصير في يد وارث المولى أربمة أسهم ونصف وحاجته الى سهمين لانا نفذنا الوصية في سهم فظهر الخطأ بزيادة سهمين ونصف فعد الى الاصلونفذ الوصية في سهم ونصف ثم يمود بالميراث الى الولى نصف ذلك وهو ثلانة أرباع سهم فيصير فى يد وارث الولى أربعة أسهم وردع وحاجته الى ثلاثة لانا نفذنا اوصية فى سهم ونصف فظهر الخطأ بزيادة سهم وربع وكان الخطأ الاول بزيادة سهمين ونصف فلما زدنافي الوصية نصف سهم ذهب نصف الخطأه لذى مذهب مابقى نصف سهم آخر فتنفذ الوصية في سهمين من خمسة ثم يمود أحدهما بالبراث الى الولى فيصير في بد وارث الولى أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فيستةج انثاث والثلثان وان شئت تلت مال المولى على ثلاثة أسهم تنفذ الوصية في سهم منه تم يعود نصفه بالميراث اليه فحصل في يد وارثه سهماذونصف وحاجته الى سهمين فظهر الخطأ بزيادة نصف سهم فيعود الى الاصل وتنفذ الوصية في سهم ونصف فقد ظهر الخطأ الثانى بنقصان ثلاثة أرباع وكان الخطأ الاول بزيادة نصف سهم فلما زدنا فى الوصية نصف سهم أذهب ذلك الخطأ وجلب خطأ ثلاثة أرباع سهم فانما يزيد في الوصية ما مذهب ذلك الخطأ ولا مجلب خطأ آخر وذلك خمسا النصف وهو سهم فتنفذ الوصية في سهم وخمس سهم وخمس من ثلاثة خمساه واذا أردت ازالة الكسر فاضربه في خمسة فيكون خمسة عشر خساه سنة نفذنا فيه الوصية ثم يعود بالميراث الى الولى ثلاثة فيحصل في يد وارث المولى اثنا عشر وقد نفذنا الوصية في ستة فيستقيم الثاث والثلثان وأما الطريتي الآخر الذي يكمون

الدور فيه من جانب مال العبد بيانه انه دفع من الالف بالسعاية ماثتي درهم للمولى يبتى عماعاتة فهو مال العبد نصفه للمولى بطريق الميراث ثم يمود ثلث ذلك النصف بالوصية الى العبدفيتبين ان ماله يكون على ستة أسهم لحاجتنا الى نصف ينقسم اثلاثا واذا عاد سهم بالوصية الى العبد يثبت فيه حق المولى بالميراث وهذا هو السهم الدائر وانما ظهر هذا الدور بزيادة هذا السهم في نصيب الابنة فنطرح من أصل حقها سهما يبتى حقها في سهمين وحق المولي في ثلاثة ثم نمود بالوصية سهما الى الابنة فيسلم لها ثلاثة مما أخذه المولى بطريق الميراث فتبين ان الذي ستى فى مدوارث الولى خمسا تمانما ثة وذلك ثلثما ئة وعشرون كل خمس ما ئة وستوز فاذا ضممت اللهائة وعشرين الى ماثنتين الذي أخذه المولى في الابتداء كان خس<del>مائ</del>ة وعشرين فهو الساء لوارث المولى وطريق الدينار والدرهم على هذا الوجه أن نجمل مال العبد دينارا ودرهما تم نعطى المولى بالميراث دينارا ويمود بالوصية الى الابنة ثلث ذلك فيصير في بدها درهم وثلث دينار وحاجتها الى دينار مثل ماسلم للمولى فثلث دينار بمثله قصاص يبقى معها درهم يعدل ثلثى دينار فانكسر بالاثلاث فاضربه في ثلاثة فيكون في ثلاثة دراهم تمدل دينارين ثم اقلب الفضة وعدالي الاصل فنقول كنا جالنا ماله دينارا وذلك عمدني ثلائة ودرهاوذلك عمني اثنين فيكون خمسة ثم أعطينا الولى بالميراث دينارا فاسترجعنا منه بالوصية ثلث دينار فيصير فى يد الابنة المثادينار وهو بمعنى واحد ودرهم وهو بمعنى اثنين فذلك مثل ماأعطينا المولى بالميراث شيأ ويسترجم منه بالوصية ثلث ذلك فيصير مع الابنة مال الا ثلثي شيُّ يعدل شيأً لانا أعطينا المولى بالميراث شــياً فأخذ المولى بثلثى شئ ورد على ما يقابله ثلثى شئ فظهر ان المال الكامل شيُّ وثلثا شيُّ وكنا قد أعطينا المولي شــياً فذلك ثلاثة اخماس مال العبــد والتخريج كما بينا وطريق الخطأ من فيه أن نجعل مال العبد سهمين ثم نعطى المولى بالميراث أحدهما ونسترجم منه بالوصية ثلث سهم فيصير في يد الابنة سهم وثلث وحاجتها الى سهم مثل ماسلم للمولىفظهران الخطأ بزيادة ثلث سهم فنعود الى الاصل ونعطى المولى سهما وثلثا ثم نسترجم منه بالوصية ثلث ذلك وذلك أربعة اتساع سهم فيصير في يد الابنة سهم وتسم وحاجتها الى سهم وثلث فظهر الخطأ الثانى بنقصان تسمى سهم وكان الخطأ الاول بزيادة ثلث سهم الما زدنا في نصيب المولى المشسم أذهب ذلك الخطأ وجلب الينا خطأ تسمى سهم فالسبيل أَنْ نُوبِدُ مَا يَذْهِبِ ذَلِكُ الْخَطَأُ وَلَا يَجِلْبُ خَعَاأً آخِرُ وَذَلِكَ ثَلَاثُةَ الْحَاسُ الثلث فأنما نمطى المولى

بالميراث سهما وثلاثة اخماس ثلث سهم وذلك ثلاثة من خمسة عشر فان أردت ازالة الكسر فاضرب سهمين فى خمسة عشر فيكون ذلك ثلاثين أعطينا المولى بالميراث ثمانية عشر فاسترجمنا منه بالوصية ستة فيحصل للابنة ثمانيةعشر مشـل ما كـنا أعطينا المولىوانما يسلم لوارث المولى اثنا عشر واثنا عشر من ثلاثين خمساه فاستقام النخريج ومن اختار التطويل من أصحابنار حمهم الله يخرج كل مسئلة علىهذا الطريق ولكن لا فائدة في هـذا التطويل فيقتصر في تخريج المسائل بمدههذا على بيان طريق الدور من جانب المولى ومن جانب العبد وربما مذكر في بمضها طريق الجبر للايضاح أيضا ﴿ واذا أعتق المريض عبدا قيمته ثلثما تُقدرهم ولا مال له غـيره فاداها الى المولي وأنفقها المولى على نفسه ثم مات العبد وترك ألف درهم وترك ابنته ومولاه ثم مات المولى من ذلك المرض فلابنة العبد من تلك الالف ســـمائة ولورثة المولى أربعائة ولا خلاف بينهم في طريق تخريج هـذه المسئلة لان العبد أدى السعاية وعتق وما أنفقه المولى لا يكون محسوبا من ماله فاعا مال المولى ما ورثه من العبد فقط \* وعلى طريق الذي يعتبر الدور في جانب المونى نقول العبد ترك ألف درهم نصفه وهو خسمائة ميرائه للمولى ثم ننفذ وصية العبد في ثلاثة أسهم من ثلثه ونقسم ذلك السهم نصفين فيصير مال المولى على ســـتة تنفذ وصيته فى سهمين ويعود أحــدهما بالميراثاليه فيزداد حق ورثته بسهم وهو السهم الدائر فيطرح من أصل حق ورثته يبقى سهم ويبقى لهم ثلاثة وللعبد سهمان فيكون ماله على خمسة تنفذ الوصية للعبد في خمسة وذلك مائتا درهم ثم يعود مائة بالميراث اليه فيسلم لورثنه أربعائة وقد نفذنا وصيته في ماثنين واذا تبين وصية العبد بقدر ماثنين يضم ذلك الى ماله وهو ألف درهم فيكون ألفا ومائتين بين المولى والابنة نصفين للمولي سـتمائة ثم يرد مائتين لأنه وصية العبد يبقى لهأربعائة ويسلم للابنة ستمائة مثل ما يسلم للمولى فان اعتبرت الميراث فقد استوت وان اعتبرت الوصية فقد نفذت وصية المولي فيمائتين وسلم لورثته أربعائة فكان مستقيما \* وعلى طريق الجبر نجمل للمولي مالا وننفذ وصيته في شيُّ ثم يمود نصف ذلك بالميراث اليه فيكون الحاصل في يد وارتهمالا الا نصف شيٌّ يمدل شيئين وبمد الجبر والمقابلة المال الكامل يعدل شيئين ونصف شئ وقد نفذنا الوصية في شئ وشئ من شيئين ونصف خمساه فظهر أن تنفيذ الوصية في خسى مال المولى وهو ما تتا درهم وان اعتبرت سهم الدور من جانب المبد فالطريق فيه أن نقول لما لم يبق على العبد شي من السماية فماله

ألف درهم وهو مقسوم بين الابنة والمولى نصفين ثم النصف الذى للمولى يكون على ثلاثة أسهم لحاجتنا الى تنفيذ الوصية في ثلاثة فيكون الكامل ستةثم يعود بالوصية سهم الي الابنة فيزداد نصيبها بسهم فنطرح من أصل حقها سهماونجمل الالف على خمسة أسهم ثلاثة أخماسه للمولى وذلك سمائة ثم يعود بالوصية ثلث ذلك وهو مائنان فيسلم للابنة سمائة ولوارث المولى أربعائة نصف مانفذت فيه وصيته وعلى طريق الجبر نقول قد وجب على المولى ردشيء مما أخذ لعلمنا أن له مالا لايجب تنفيذ وصبته منه فنأمرالورثة باستقراض ذلك في الابتداء لنضمه الى مال العبد وذلك المستقرض نجمله شيأ فيكون مال العبــد ألف درهم وشيأ بين الابنة والمولى نصفين للمولى خمسمائة ونصف شيَّ ثم يقضى دينه منه بشيٌّ يبقى خمسمائة الا نصف شئ وهو يعدل شيئين فاجبره بنصف شئ وزد على ما يعدله مثله فصارت الخسمائة تعدل شيئين ونصف شيء فالشيء منه يكون مائتين فظهر أن وصية العبدكانت بقدرمائين واذا أعتق المريض عبــده وقيمته ثلثمائة ثم مات العبد وترك ثلثمائة وترك اينتــه وامرأنه ومولاه ثم ماتاللولى فلورثة المولى من ذلك ماثنان وتمانية وعشرون درهما وأربعة أتساع درهم وللابنة سبمة وخمسون درهما وتسع درهم وللمرأة أربمة عشر درهما وتسما درهمأما على قول أبي حنيفة فلان الثلثمائة كلها مال الولى في الظاهر لجواز أن يظهر عليه دين فيكون على العبد السماية في جميع القيمة وما تُوك الا مقدار قيمته فهو عُنزلة المكاتب لا يورث عنه قبل أداء السماية ثم هذه الثلمائة تجمل على ثلاثة تنفذ وصية المبدفي سهم منها ثم يكون ذلك السهم ميراثا عنه بين ورثنه على ثلمائة للمرأة سهم وللابنة أربعة وللمولى ثلاثة واذا صار الثلث على عمانية فالثلثان ستة عشر تمود الثلاثة الى المولى فيزداد ماله بثلاثة أسهم وهي السهام الدائرة وبطرحها من أصل حق المولي يبقى حقه فى ثلاثة عشر وحق العبد فى ثمانية فذلك أحد وعشرون تنفذ الوصية في عمانية ويمود بالميراث الى المولى ثلاثة فيسلم لورثة المولى ستة عشر وقد نفذنا الوصية في عمانية فيستقيم الثلث والثلثان فظهرأن السالم لورثة المولى ستةعشر سهما من أحد وعشرين سهما من ثلمائة مقدار ذلك بالدراهم ماثنان وثمانية وعشرون وأربعة أتساع لان أربعة عشر تكون ماثتي درهم فانه ثلثا أحد وعشرين وسبع المائة أربعة عشر درهما وسبعا درهم وسبعاه تمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وللمرأة واحد وهو أربعة عشر درهما وسبما درهم وللابنة أربعة أسباع المائةوذلك سبعة وخمسون درهما وسبع

درهم ثم قال فجميم المال الذي ترك العبد ثلمائة واثنان وأربعون درهما وستة أسباع بريد به انا تفذناً الوصية له في ثلاثة أسباع المائة والموصي به محسوب من جبع ماله وثلاثة أسباع الماثة اثنان وأربعون درهما وستة أسباع وطريق الجبر نقول تنفذ الوصية للعبــد في شيُّ ثم يقسم ذلك الشيُّ بين ورثته على تمانية فيمود الى المولى ثلاثة أثمان شيُّ فيصــير في يد ورثته مال الا خمسة أنمان شيء يعدل ذلك شيئين وبعــد الجبر والمقابلة النلمائة تعدل شيئين وخمسة أتمان شي انكسر بالاتمان فاضرب شيئين وخمسة أعان في ثمانية فيكون احدى وعشر بن فتبين أن التأمائة تكون على أحد وعشرين ومعرفة الوصية انا نفذنا الوصية في شي وضربنا كل شئ في عمانيــة فظهر أن تنفيذالوصية كان في عمانية من أحد وعشرين والتخريج كما بينا وعلى قول أبي يوسف ومحمد يدفع إلى المولى من "وكة العبد مائنا درهم بقدر السماية وسقى له مأنة ثم هذه المائة تقسم بين ورثته على ثمانية ثلاثة من ذلك للمولى ثم تنفذ الوصية في سهم من هذه الثلاثة ثم ذلك السهم يصير ميراثا بين العبد وبين ورثته على ثمانية فيمود ثلاثة الى المولى وهو الدائر فيطرح ذلك من حقّ ورثة المولى يبقى حقهم في ثلاثة عشر وحق العبــد في ثمانية ثم يمود بالميراثاليهم ثلاثة فيسلم لهم ستة عشر وقد نفذنا الوصية في ثمانية فيستقيم فانما كان العمل عندهما في ثلاثة أثمان المائة على نحو ما ذكرنا من العمل في جميع المال على أصل أبى حنيفةواذا تأملت تبين لك أن الجواب متفق مع اختلاف التخريج وان اعتـبرتسهم الدور من جانب العبد قلت السبيل أن يؤدى سعايته مائتي درهم يبقي له مائة درهم ثم هذه المائة تجمل بين ورثته على ثمانية ثلاثة من ذلك للمولى ثم يعود سهم من هذه الثلاثة بالوصية الي الابتوالمرأة وهذا هو السهم الدائر فنطرح من أصل حقهما سهما يبقي حقهما في أربعة ثم يمود اليهما بالوصية فيصير لهما خمسة وهو مقدار حقهما من الميراث أربعــة للابنة وسهم للمرأة فتبيزأن هذه المائة صارت على سبعة أسهم والمائتان على أربعة عشر فيكون الجملة أحدا وعشرين وصل الىورثة المولي مرة أربعة عشرومرة سهمين فذلك ستة عشر مقدار حقهما من الدراهم مائتان وثمانية وعشرون درهما وأربسة أسباع درهم وعلى طريق الجبر يجمل للمولى منهذه المائة ثلاثة أشياء ثم تنفذ الوصية فى ثلثه وهو شئ يبقى مائة الا شيئين يمدل ذلك خمسة أشياء لان حاجتهما الى خمسة أشياء لما سلم للمولى بالميراث ثلاثة أشياء فأجبر الماثة بشيئين وزد علي ما يمــدله شيئين فتبين أن المائة التي هي مال يمدل ســبعة أشياء وان السالم

للمولى من هـذا المال الحاصـل شيآن وذلك سـبعاه مع المائتين فيكون ماثنين وتمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع \* ولوكان العبد ترك ابنتين وامرأة ومولاه والمسئلة محالها فالثلثمائة مقسومة على سبعة وستين سهما للمولى من ذلك ثلاثة وأربعون سهما وخمسة أسهم بما بتي بميراثه وللابنتين ستة عشر سهما وللمرأة ثلاثة أسهم أما على أصـل أبى حنيفة فلان الثانمائة كلها مال المولي من حيث الاعتبار فيكون للعبد ثلاثة بطريق الوصية ثم هــذا الثلث ينقسم على أربعة وعشرين سهمابين ورثة العبدللابنتين ستةعشر وللمرأة ثلاثة وللمولى خسة فاذا صار الثلث على أربعة وعشرين يكون الثلثان ثمانية وأربدين ثم يعود خسة بالميراث الى المولى فهزداد ماله بهذه الحمسة وهي الدائرة فنطرحهامن أصلحقه يبقيحقــه في ثلاثة وأربدين وحق المبد في أربعة وعشرين فذلك سبعة وستون ثم يعود خمسة الى ورثة المولى فيسلم لهم تمانية وأربعون وقد نفذنا الوصية فيأربعة وعشرين فاستقام الثلث والثلثان وطريق الجبر السبيل أن نأخذ مالا مجهولا وتنفذ الوصية في شيُّ ثم يمود بالميراث من ذلك الشيُّ الى المولى خمسة أسهم من أربعة وعشرين في يدورثة المولى مالا الا تسعة عشر جزأ من أربعة وعشرين جزأ من شئ يمدل ذلك شيئين وبعد الجبر والمقابلة المال يمدل شينين وتسعة عشر جزاً من أربسة وعشرين جزأ من شئ فقد الكسر مجزء من أربسة وعشرين جزأ فالسبيل أن نضرب شيئين وتسعة عشر جزأ في أربعة وعشرين فيكون ذلك سبعة وستبن فظهر أن المال صار على سبمة وستين سهما ومعرفة الوصية انا نفذنا الوصية في شي وضربنا كل شي في أربعة وعشرين فظهر أن تنفيذ الوصية كان في أربعة وعشرين منسبعة وستين وان جملت السهم الدائر من جهة المبد فالسبيل فيه أن يؤدى من الثلثمائة سماية المبد مائتي درهم يبقى مائة فهو مال العبد وميراث فيما بينورثته على أربعة وعشرين سهما للمولى خمسة أسهم بالميراث ثم يرجعالى العبد بثاث ذلك بالوصية وهوسهم وثلثا سهم فيطرح ذلك منحق المبدفيصير مال العبد وهو مائة درهم على اثنين وعشرين وثلث سهم والمائتان المتان للمولي ضعف ذلك وذلك أربة وأربعون وثلثان فالمكل اذا سبعة وستون ثم أدفع الى المولى من ذلك من مال العبد خسة أسهم ثم يرجع من هذه الخسة سهم وثلثان الى العبد بالوصية فيصير تسمة عشر للمرأة ثلاثة أسهم وللابنتين ستة عشروللمولى تمانية وأربعون مثلا ماكان للمبدوصية وعلى طريق الجبر نقول السبيلفيه أن نجمل للعبد مالا ثم تدفع الى الموني منه بالميراث خمسة

أشياء ثم يرجع بالوصية شيُّ وثلثا شيُّ فيصير للعبدمال الا ثلاثة أشياء وثلث شيُّ وذلك يمدل تسمة عشر شيأ لانا قدجملنا للمولى خمسة أشياء فحاجة الابنتين والمرأة الى تسمة عشر فاجبر ذلك بثلاثةأشياء وثلث شئ وزد على ما يمد له مثله فظهر ان المال الكامل يمدل اثنين وعشرين وثلثا فقد انكسر باثلاث فاضربه في ثلاثة فيكون سبعة وستين فلما صار المال اثنين وعشرين وثلثا وقد جلنا الميراث للمولى خمسة ثم يسترجع بالوصية سهم وثلثا سهم صارت تسمة عشر المرأة ثلاثة وللابنتين ستة عشر فكان مستقيما \* واذا أعتق الرجل عبده عند الموت ولا مال له غيره وقيمته ثلثمائة درهم فادى العبد مائة الى المولى فاكلها ثممات العبد وترك ثلمانة وترك ابنته ومولاه فللمولي من ذلك مائة درهم بالسعاية ومائة بالميراث وانما صار هكذا لان مائتي درهم من مال العبد مدفوع الى المولى فان العبد تدأدي مائة درهم وانما بقى عليه من سعايته ما تنان فاذا أدينا الى المولى ما تنين بقي مال العبد ما أة بين المولى والاينة نصفان للمولي نصف ذلك فيكمون حاصل مال ااولى ماثنين وخمسين فاجعل ذلك على ستة أسهم لحاجتنا الى ثلاثة تنقسم نصفين ثم تنفذ الوصية في سهمين ويرجع الى المولي بالميراث سمهم فيزداد ماله سمهم وهو السهم الدائر فيطرح من أصل حق ورثة المولى سهما فيصير ماله على خمسة للمبدسهمان ثم يرجع سهم بالميراث الي المولى فيسلم لورثة المولى أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فاستقام الثلث والثلثان فظهر أن وصية العبد خمساماثنين وخمسين وذلك مائة درهم فاذا نفذنا الوصية له في مائة وخمسين ثم يرجع اليه بالميراث خمسون فيصير لورثته ماثنان مثل ما نفذنا فيه الوصية ويبقي للابنة مائة وعلى طريق الجبر السبيل أن تجبر الوصية في شئ ثم يرجع إلى المولى نصفه بالميراث فيصدير للمولى مالا الا نصف شي يعدل شيئين وبعدالجبر مالا يمدل شيئين ونصفا فاضعفه للكسر بالنصف فيصير خسمة والشي يصمير شيئين فظهر أنا نفدنا الوصية في خسى مال المولى وذلك ماثنان وخسون كمابينا وان أردت أن تطرح سهم الدور من مال العبد فالسبيل أن تقول بدفع الى المولى من الثلثمائة ثلث المائتين وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث لأن العبــ قد أدى المائة وأنما نقيت الوصية في رقبته نقدر مائتين فيدفع الى المولى ثلثا ذلك ويبقي مال العبد مائة وستة وستون فيكمون ذلك نصفين بين الابنة والمولى فاجعل كل نصف على ثلاثة أسهم ثم أطرح من نصيب العرسد سهما فيصير مال العبد خمسة للمولى ثلاثة ولابنة العبد سهمان

أثم يرجع اليها سهم بالوصية فيكون ثلاثة مثل ما كان للمولى بالميراث ويخرج مستقيماً على طريق الجبر أيضا اذا تأملت ولو كان العبد أعطى المولى مائتى درهم والمسئلة بحالها فاكلها المولى فللمولى من هذه الثلثاثة عشرون درهما بالسعاية ومائة وأربعون بالميراث لانا نجمل مال المولي ومال المولى مائة يأخذه بطريق السماية ونصف مابقي من مال العبد بالميراث وذلك ماثنان ثم نجمل ذلك على ستة لحاجتنا الى ثلاثة تنقسم نصفين ثم نطرح من نصيب المولى سهما كما ذكرنا فيصير مال المولى على خمسة خمسا ذلك للعبد بطريق الوصية وخمسا المائتين تمانون درهما فظهر ان وصيته عانون وان الباقي عليه من السماية بقدر عشرين درهما ندفع من الثلمائة عشرين درهما الى ورثة المولى بالسعاية يبقى مائتان بين المولى والابنة نصفين فيحصل لورثة المولى بالميراث مائة وأربعون وبالسماية عشرونفذلك مائة وستون وقد نفذنا الوصية في تمانين فيستقيم الثاث والثلثان وان جعلت السهم الساقط من مال العبد قلت قد أدى العبد مآتين فانما تثبت الوصية في رقبته قدر مائة فيدفع الى الولى ثلثا المائة وذلك ستة وستون وثلثان يبقى مال العبد ماثنان وثلاثة وثلاثون وثاث فاجعل ذلك على ستة ثمآطرحمن نصيب العبد سهما واقسم على خمسة ثلاثة للمولى وسهمان للابنة ثم يمود اليهاسهم بالوصية فيسلم لهائلاثة مثل ما سلم للمولي بالميراث ولو كان العبد أعطى مولاه المائة درهم فا كلها ثم مات وترك ثلَّما تُهُ وابنته ومولاه فلا سعاية له على العبد ولا يحتسب بشئ مما أكل المولى وأنما مال المولى ما يرته من العبد وذلك مائة وخمسون فاجعل ذلك على خمسة بعد طرح السهم الدائر فللعبد خمسا ذلك بطريق الوصية وذلك ستون درهما ثم يمود الى المولى نصف ذلك بالميراث وهو "الأبون فانما يسلم لورثة المولى مائة وعشرون درهما وذلك خمسا الثأمائة فىالحاصل ويسلم للابنة مائة وتمانون وقد سلم للمولى مثل ذلك لانا نفذنا وصيته فى شيئين وقد سلم لورثنه مائة وعشرون فاستقامت القسمة ولو كان العبد أدى الي المولى خمسمائة فانفقها المولى على نفسه ثم مات العبد وترك خسمانة وابنته ومولاه ثم مات المولي فللمولي من ذلك مائة وعشرون درهما وللابنة ما بقى لان الولى في الحاصل لم يترك شيأ سوى ما ورث من العبد ومير أنه منه ما تنان وخمسون الا أنه يقضى من ماله دينه أولا وذلك ما ثنا درهم لانحقه قبل العبد في ثلثما ته وقد استوفى منه خسمائة فالمائتان دين عليــه فان قضى الدين بتى للمولي خمسون وقد ظهر للعبــد زيادة مال وهو ماءتنا درهم الذى استوفاه بالدين فيكون نصف ذلك للمولى بالميراث وهو مائة

درهم فصار مال المولي في الحاصل مائة وخمسين ثم نجمل ذلك على ستة أسهم وبعد طرح السهم الدائر على خمسة للعب خمسا ذلك بطريق الوصية وخما مائة وخمسين يكون شيئين فظهر ان وصية العبد ستون ثم يرجع الى المولى بالميراث نصف ذلك وهو ثلاثون فيصير في بد وارث المولى مائة وعشرون وقد نفذنا الوصية في شيئين فكان مستقيا وان اعتبرت الميراث تلمائة وثمانين مرة مائتين وخمسين ومرة مئة ومرة ثلاثين فذلك ثلثائة وثمانون وللابسة مثل ذلك فكان العبد مات في الحاصل عن سبمائة وستين فذلك ثلثائة وثمانون وللابسة مثل ذلك فكان العبد مات في الحاصل عن سبمائة وستين لانه مات وفي بده خمسائة وقد سلم له مائنان باقتضاء الدين وستون بالوصية مذلك سبمائه وستون بين الابنة والمولى نفي نفين لكل واحد منهم ثلمائة وثمانون ولو أعتبة عند موته وقيمة ثم مات العبد وترك ألف درهم وابنايحرز ميرائه ثم مات ابن العبد وترك ابنة ثم مات المولى من الالف أربعون درهما بالسماية ونصف ما بقي بالميراث فيجتمع له خمسائة وعشرون درهما وقد نفذنا الوصية للعبد في مائتين وستين لان العبد لمامات عن خمسائة وعشرون درهما وقد نفذنا الوصية للعبد في مائتين وستين لان العبد لمامات عن خمسائة وعشرون درهما وابنة سواءلان العبد وترك ألف درهم وابنة سواءلان فلا شيء للمولى من ميرائه ثم مات الابن عن ابنة فيكون ميرائه بين الابنة والمولى نفلا شيء للمولى من ميرائه ثم مات الابن عن ابنة فيكون ميرائه بين الابنة والمولى نفسة المال يرجع الى المولى في الفصلين واللة أعلم نفسة المال يرجع الى المولى في الفصلين واللة أعلم

#### - ﴿ بَابِ عَنْى أَحِدُ الْعَبْدِينَ ﴿ وَ-

(فال رحمه الله) واذا أعتى عبدين له عند الموت قيمة كل واحد منهما المهائة ولا مال له غيرهما فمات أحدهما وترك ألم درهم اكتسبها بمد المتق ولا وارث له غير المولى ثم مات المولى وبتى العبد الآخر ولم يسع بشي فعليه سعاية فى أربين درها وميرا به تسمائة وستون لان مال المولى رقبة الحي وهى المهائة وتركة الميت هى أاف فأنه ان مات حرا فلا وارث له غير المولى وان مات عبدا فكسبه للمولى ولان بعض هذا المال للمولى بطريق افتضاء دين السعاية و بعضه بطريق الميراث ثم نجمل ذلك كله على ستة لحاجتنا الى المثن يقسم نصفين بين العبدين ثم السهم الذى هو للميت يعود الى المولى بالميراث فيزداد حقه بسهم وهو الدائر فيطرح ذلك من أصل حقه وهو أربعة فتتراجع السهام الى خمسة للعبدين سهمان لكل واحد منهما سهم وخمس الالف والمائة مائتان وستون فيسلم للحى من رقبته هذا المقدار

ويسمى في أربدين درهما فيصير في يد وارث المولى ألف وأربدون درهما وقد ســلم للميت بالوصية أيضا ماثنان وستون فحصل تنفيذ الوصية لهما في خمسانة وعشرين وسلم لورثه المولى ضعف ذلك فكان مستقيما \* وطريقة أخرى فيه أن أصل الفريضة من ستة لكل عبد سهم ولورثة المولى أربعة ثم مات أحد العبدين مستوفيا لوصيته فاطرحسهمه يبقى خمسة للعبد الباقي سهم واحد وللورثة أربعة فصار المال ألفا وثلثمائة فاذا قسمتها على خمسة كاذللحي سهم واحد وهو ما ثنان وستون وللورثة أربعة وقد تهين ان الميت كان مستوفيا لوصيته ما ثنين وستين فيكون جميم مال الولى ألفا وخمسمائة وستين بان تضم ما تين وستين الى الثلمائة الباقية تنفذ الوصية لهما في ثلث ذلك خمسها نة وعشرون وبسلم لورثة المولى ألف وأربعون ولو أعتنى عبدين عند الموت قيمة كل واحد منهما الماعه فمات أحدهما وترك ماعة در هم وترك ابنته ومولاه تم مات المولى فالمائة كالم للمولي بالسماية ويسمى الحي في مائتين وعشرين درهما لان مال المولى هنا أربعائة فان رقبة الباقي ثلّمائة والمائة التي تركها الميت كلما مال المولي باعتبار السماية لان ثلثه فوق هذا المقدار والدين مقدم على الميراث ثم هذه الاربعائة تقسم على خمسة لما بينا ال أصل الفريضة من ستة يطرح نصيب المبت ويبتى خمسة فأعاللعبد الباقي خمس أربعائة وذلك ثمانون درهما وقد تبين ان الآخر مستوف بالوصية مشــل ذلك فيكون جملة ماله أربعهائة وتمانين الثلث من ذلك مائة وستون بين العبدين لكل واحد منهما تمانون والثنثان ثلمائة وعشرون وقد أخذ وارث المولى مائة درهم فيسمى الحي لهمفى مائتين وعشرين درهما حتى يصـل الى كل واحـد منهما كمال حقه ولو كال العبد الميت ترك ماثة وخمسين درهما أخذ المولى مائة منهابالسعايةومائة وخمسة وتسمين درهما وخمسة اجزاءمن آحد عشر جزأ من درهم ونصفالباقىسبة وعشرون درهما وثلاثة أجزاء بالميراثويسمي الحي في مائة وخمسة وتسمين جزأ وخمسة اجزاء منأحد عشر جزأ من درهم لان الميت لو ترك زيادة على قيمته كال نصف تلك الزيادة للابنة ونصفه للميت بالميراث فاذا كان فما ترك نقصان عن قيمته نجمل ذلك النقصان عليهما أيضا والنقصان بقدر خمسين فخمسة وعشرون من ذلك على الابنة فيكون مال الميت في الحاصل خمسها نه وخمسة وسبعين ثلثما نه قيمة الحي ومائتان وخمسون تركه الميت يستوفيه بطريق السعاية الى أن تتبين وصيته وخمسة وعشرون مما يسلم للابنةاذ نفذنا الوصية لان ذلك القدر محسوب عليها فاذا عرفنا مقدار ماله قلنا السبيل

ان يكون ماله على سنة الا أن السهم الذي هو نصيب الميت يعود نصفه الى المولي بالميراث فينكسر بالانصاف فنجمله على اثني عشر ثمانية من ذلك لورثة المولى ولكل واحدمن المبدس سهمان ثم أحد السهمين من نصيب الميت يمود الى المولى وهو السهم الدائر فنطرح ذلك من أصل حق الورثة يبقى أحد عشر لورثة الولى سبعة ولكل عبد سهمان ثم يعود سهممن نصيب الميت الى ورثة المولى فيسلم لهم ثمانية وقد نفذنا الوصية في أربعة فكان مستقيما فتبين أن نصيب الحي سهمان من أحد عشر من مال المولى وماله خسما تة وسبعون فاذا قسمت ذلك على أحد عشر كان كل سهم من ذلك اثنين وخمسين وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم وقد سلم للميت بالوصية مثل ذلك فاذا جمت بين ما سلم لهما بالوصية وبين ما وصل الى الورثة بالسماية والميراث استقام الثلث والثاثان واذا تبين أنه كان على الميت السماية في مائة وخمسة وتسمين وخمسة أجزاء يأخذ المولى ذلك من تركبته يبقى من تركبته أربعة وخمسون وستة أجزاءنصف ذلك للابنةونصفه للمولى بالميراث وذلك سبمة وعشرون درهما وثلاثة أجزاء فان قيل لايجوز أن يمتبر نقصان تركته عن قيمته بالزيادة لان فيالزيادة حقا للمولى والابنة جميما لووجدتوضررا بانمدامها يكون عليهما فاما الى تمام القيمة حق المولى اذا وجد لما بينا أنه تمتبر السماية في كمال قيمته فلا يجوز أن يجمل شيُّ من نقصان ذلك على الابنة بل يكون كله على المولى فأنما يبقى ماله خمسمائة وخمسين قلنا هو في الصورة كذلك فأما في الحقيقة هذا النقصان من حقهما لانا نعلم أنا نسلم الميت بالوصية هذا القدر وزيادة وما يسلم له بالوصية يكون مراثا بين الابنة والمولى نصفين فلهذا جملنا الجبران بذلك النقصان عليهما ولو ترك العبد ثلثمائمة درهم وترك ابنته ومولاه فان قيمة الحي والميت تقسم على أحد عشر سهما لان مال المولى هنا سمائة فان الميت خلف ثلمائة وذلك كأنه للمولى بسمايته لجواز أن يظهر عليه دين محيط وقيمة الحي أيضا ثلمائة فذلك ستمائة وهي مقسومة على أحد عشر سهما لما بينا أنه يطرح السهم الدائرمن اثنى عشر وهو الذي يعود الى المولى بالميراث من نصيب السماية اذا قسمنا على أحد عشر سهما قلنا يسلم للحي سهمان من أحد عشر سهما من سنماً نه فيسمى فيما بتى ويسلم للميت مثل ذلك بالوصية من تركته ويأخذما وراء ذلك ورثة المولى بالسعاية تم يعود اليهم نصفما سلم للميت بالوصية فيحصل لهم تمانية أسهم وقد نفذنا الوصية في أربعة فاستقام الثلث والثلثان فاذا ظهر التخريج من حيث السهام

فالتخريج من حيث الدراهم سهل \* وعلى طريق الجبر نقول يسلم لكل واحد من العبدين بالوصية ثلثي الذي كان وصية للميت يمود نصفه بالمراث الى ورثة المولى فتصير في أمديهم سمانة الاشياء ونصف شي ثم يمدل ذلك أربعة أشياء فاجبر بشي ونصف شي وزد على ما تقول مثله فظهر أنالسمائة تعدل خمسة أشياء ونصفا وقد انكسر بالانصاف فاضعفه فيكون أحد عشر فظهر أن السّمائة الذي هو مال المولى يعدل أحد عشر وان الوصية لكل عبد من ذلك سهمان كما بينا واذا كان للرجـل ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم اثنان منهم مديران فأعتى أحدهم في صحته ثم مات أحد المدرين قبل السماية فانه يمتق من المدر الباق الثاث وخمس ما بقي ويسمى في أربعة أعشار قيمته ويسمى الآخر في ثاثي قيمته لان العتق المنفذ في صحته يشيع فيهم جميعاً بالموت فيعتق من كل واحدد سهم ومال المولى عند الموت ثلثا رقبة كل واحد منهم فيسلم للمدير ثلث ماله بالوصية بينهما نصفان فيكون ماله على ستة وقد مات أحد المدرين مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السماية فأنما يضرب المدير الآخر فيما بتي بسهم والورثة بأربهة فيكون مقسوما بينهم على خمسة فقد وقع الكسر مرة بالاثلاث ومرة بالاخماس فالسبيل أن نضرب ثلاثة في خسة فيكون خمسة عشر فنجمل كل رقبة على خسة عشر تم قد سلم لكل واحد منهم بالعتق البات خسة وبعد موت أحد المدرين يبقى مال المولى عشرون عشرة من رقبة المدير القائم وعشرة من رقبة القن فأعا يسلم للمدير الباقي خس ذلك وهو أربعة فاذا سلم له مرة خسة ومرة أربعة يبقى من رقبته ستة فانما يسمى هو ي سية أسهم من خسة عشر سهما من قيمته فان شئت سميت ذلك خسى قيمته وان شئت سميته أربعة أعشار قيمته ويسعى الآخر في عشرة لانه لا وصية له فيسلم للورثة ستة عشر سهما وقد نفذنا الوصية للمدير القائم في أربعة فظهر أن الميت صار مستوفيا مثل ذلك فحصل تنفيذ الوصية لمها في عمانية مثل نصف ما سلم للورثة ولو كان العتق البات في مرضه سي المدر في ثلثي قيمته وسعى الآخر في ثمانيــة أتساع قيمته لان المتق في المرض وصية بالموت قبــل البيانشاع فيهم فأنما يسلم لكل واحد من العبدين ثلثه ولا يزداد حق المدبر بهذا لأنه موصى له بجميع رقبته فبعد موت المولى يضرب المدير في الثلث بجميع رقبته والةن بثلث رقبته فاذا جملت كل ثلث سهما كان الثلث بينهم على سبعة والثلثان أربعة عشر فذلك أحدوعشرون وقد مات أحد المدبرين مستوفيا لوصيته وتوي ماعليه من السماية فيضرب كل واحد منهم فيما بتي

السهام حقه الورثة بأربعة عشر والمدبر الباقى بثلاثة والقن بسهم فيكون جملته ثمانية عشرسهما والمال رقبتان كل رقبة على تسمة فقد سلم للمدبر ثلاثة وهو الثاث من رقبته ويسمى فى ثلثى قيمته ويسلم للقن سهم وهو تسع رقبته ويسمى فى ثمانية أتساع قيمته وتبين أن السالم للمدبر الميت مثل ما سلم للحي فيستقيم الثاث والثلثان \* ولو كان لرجل عبدان فاعتى أحدها عند الوت ألبتة ثم مات أحدها قبل السيد ثم مات السيد فان الباقى منهما يعتى من الثلث لان الذى مات قبل المولى يخرج من أن يكون مزاحما للا خر فى المتى المبهم على ما عرف أن العتى المبهم والطلاق المبهم أنما يتمين في القائم بعد موت أحدهما ولو مات السيد أولا ثم مات أحدهما يسمى الباقى فى أربعة أخماس قيمته لان العتى المبهم يشيع فيهما بموت المولى ويكون من الثلث فصار الثلث بينهما نصفين على سهمين ثم مات أحدهما مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السماية فانما يضرب الآخر فى رقبته بسهم والورثة فلهذا يسلم له خمس رقبته وبسمى فى أربعة أخماس قيمته والله أعلم بالصواب

## - ﴿ باب السلم في المرض ﴾ -

(قال رحمه الله) الاصل في مسائل هذا الباب أن تبرع المريض بالاجل يكون معتبرا من المله عندلة تبرعه بأصل المال بالهبة أو الابراء وهذا لان الحيلولة تقع بين الورثة وبين المال عند موت المريض بسبب الاجل كا تقع الحيلولة بسبب الهبة والابراء ولان ما زاد على الثلث حتى الورثة وتصرفه في حتى النسير بالتأجيل باطل كتصرفه بالاسقاط وأصل اجرائه اذا جع في تبرعه بين المال والاجل فانه تقدم في ثلث ماله التبرع بأصل المال حتى اذا استغرق الثلث لم يصح تأجيله في شي لان التأجيل تبرع من حيث تأخير المطالبة مع بقاء أصل المال والحابة تبرع بأصل المال ولا شك أن التبرع بأصل المال أتوى ولا مزاحمة بين الضميف والمقوى في الثلث اذا عوفنا هذا فنقول اذا سلم المريض مائة درهم في عشرة اكر ار حنطة الى رجل بأجل معلوم ونقد الدراهم ولا مال له غيرها ثم مات قبل حل الاجل والطمام الى رجل بأجل معلوم ونقد الدراهم ولا مال له غيرها ثم مات قبل حل الاجل والطمام يساوى مائة فالمسلم اليه بالخيار ان شاء عجل ثلى الطعام فكان الثلث عليه الى أجله وان شاء رد عليهم رأس المال الا ان شاء الورثة أن يؤخروا عنه الطعام الى أجله لان تبرع المريض كان بالاجل فاعاصح في ثلث ماله وعلى المسلم اليه أن يعجل ثلى الطعام الى أجله لان تبرع المريض كان بالاجل فاعاصح في ثلث ماله وعلى المسلم اليه أن يعجل ثلى الطعام الى أجله لان تبرع المريض كان بالاجل فاعاصح في ثلث ماله وعلى المسلم اليه أن يعجل ثلى الطعام الا أنه يثبت له الخيار

لانه تغير عليه شرط عقده فانه ما رضى بأنه يطالب محكم هذا العقد بشي من الطعام قبل حل الاجل فاذا توجهت المطالبة عليه مه فقد تغير عليه شرط عقده وذلك يثبت الخيار لانمدام تمام الرضى فله أن يفسخالمقد ويرد عليهم رأس المال الا أن يشاء الورثة أن يؤخروا عنه الطمام الى أجل لانهم اذا نفذوا التأجيل في جميع الطعام فقد سلم له شرط عقده فلا خيار له في الفسخ وان لم يتخير شيآ حتى مات حل الاجل وبطل الخيار لانه لم يتغير موجب العقد هنا فان الاجل بحل بموت المسلم اليه وتنوجه المطالبة محكم العقد اما لوقوع الاستغناء له عن الاجــل أو لان الدين لما صار في معــني التحول الى التركة كان عَنزلة المين والمين لا تقبل الاجل وان كان يموت رب السلم فقد حل الاجل فالطعام حال على المسلم اليه ولا خيار له فيه ا لانه لم يتغير عليه شرط عقده \*وان كان السلم يساوى خمسين درهما فمات رب السلم والمسلم اليه حي فهو بالخيار ان شاء رد على الورثة رأس المال كله وأبطل السلم وان شاء رد عليهم سدس رأس المال وادى الطمام كله فى الحال لانه جم فى تبرعه هنا بين الاجل والمال وتبرعه بالمال استغرق الثلث وزاد عليه فلا يصح تيرعه بالاجل فى شئ ويسلم للمسلم اليــه ثلث المال ثلاثة وثلاثون وثلث يبقى ستة وستون وثلثان فعليسه أن يؤدى الطعام فى الحال وقيمته خمسون رأسالمالستة عشر وثلثان حتى يسلم للورثة ثلثى المال فى الحال وانما يثبت له الخيار لانه تغير عليه شرط عقده فاذا اختار الفسخ كان عليه رد جميم رأس المال لان الوصية بالمحاباة كانت فى ضمن العقد فلا تبقى بعد انفساخ العقد ولا يقال كان ينبغي أن ينفذ تبرعـه في الاجل والمال كل واحــد منهما في نصف الثلث فيعطى ثلثي الطعام في الحال وثاث الطمام عليــه الى [ أجـله وتسـلم له ثلث الحمسـين ويرد ثلث رأس المال فى الحال وهو ثلاثة وثلاثون وثاث | وهذا لما بينا ان التوزع عليهما بعد ثبوت المساواة بينهما ولامساواة ببن أصل المال والاجل ثم لو جملنا هكذا فاذا حل الاجل ووجب قضاء ما نقى من الطمام وجب رد نصف المقبوض من رأس المال عليه لانهم لو لميردوا ذلك حصل للورثة أكثر من الثلث وذلك ممتنع فان عقد السلم ينتقض في المردود من رأس المال لفوات القبض فلا يتصور أن يمود المقد قيه بدون التجديد وعلى هذا لو كان المسلماليه رجلين فان الطريق فى التخريج واحد ولو أسلم المريض ثلاثين درهما في كريساوي عشرة ثم مات قبل حل الاجل فالمسلم اليه بالخيار ان شاء نقض السلم وان شاء رد ثلث رأس المال وأدى الكر كله لما بينابان تبرعه بأصل المال في الثلث مقدم

واذا تبرع بقدر عشرين درهما والمث ماله عشرة فاذا أدي المسلم اليه الطمام في الحالوقيمته عشرة ورد المثرأس المال وهو عشرة حصل لاورائة عشرون وقد نفذنا له الوصية في عشرة وان اختار فسخ المقدلتنير شرطه رد جميم رأس المال لان الوصية بالحاباة كانت في ضمن المقد ولو كان رأس المال أربعين درهما أدى الكر كله ورد من رأس المال ستة عشر درهما واللي درهم حتى يسلم للورائة المئا مال الميت ستة وعشرون درهما والمثا درهم وقد نفذا الوصية في اللائة عشر والمثن لانه استوفى أربعين ثم رد ستة عشر والمئين وكرا قيمته عشرة فيبتى السالم له بالوصية المائة عشر والمثن فذلك الما مال الميت وقد درهما والمثن فذلك الما مال الميت وقد درهما والمثن فذلك الما مال الميت وقد نفذنا المحاباة له في سنة عشر والمئين لانه سلم له سنة وعشرون والمثن فذلك الما مائة درهم رد سته وخمسين درهما والمي درهم فيسلم للورائة هذا مع كر قيمته عشرة فيكون سنة وسستين والمثين وهو المثاه مال الميت وبسلم المسلم اليه الائة والمرون بكر قيمته عشرة فيكون السالم له من المحاباة الائة والاثون والمث وهو المناه مال الميت والمت وهو المنام الميت والمت وهو المناه مال الميت والمنا وهو المناه والمنا والمن وهو المناه والمناه والمناه والمناه وهو المناه والمناه والم

#### - ﴿ بَابِ هِبَةُ أَحِدُ الرُّوحِينَ الصَّاحِبِهِ ﴾

(قال رحمه الله) واذا وهب المريض لامرأته مائة درهم ولا مال له غيرها فدفها البهائم مات فالهبة باطلة لانها بمنزلة الوصية ولا وصية للوارث وهي وارثه ولو ماتت المرأة قبله ولها عصبة ولا مال للمرأة غير هدفه المائة فائه يرد منها الى ورثة الزوج ستين درهما البطلان الهبة وعشرين درهما بالميراث لانها حين ماتت قبله فقد خرجت من ان تكون وارثه له فصيح هبته لها من ثلث ماله فان قبل الهبة في المرض وصية وموت الموصي له قبل الموصي مبطل لوصية صحيحة فكيف يكون مصححا لوصية باطلة قلنا الهبة بمنزلة الوصية في أنه تبرع معتبر من الثلث فأما الملك به يحصل بنفس القبض وموت الموصي له قبل الموصي أنما يبطل وصيته لكون التمليك فيها مضافا الى ما بعد الموت فاما هده هبة منفذة في الحال فلا تبطل عوتها قبله ثم وجه تخريج المسئلة ان مال الزوج في الاصل مائة درهم وهبته لها صحيح في نائها ثم فصف ذاك الثلث يمود بالميراث الى الزوج فالسبيل أن يجعل المائة على ستة تنفذ في نائها ثم فصف ذاك الثلث يمود بالميراث الى الزوج فالسبيل أن يجعل المائة على ستة تنفذ

الهبـة في سهمين ثم يعود بالميراث أحـدهما الى الزوج فيزداد ماله وهذا هو السهم المائر فنطرح من أصل حق الورثة سهمايبتي لوارثاازوج ثلاثة وللمرأة سهمان فتكون المائة على خمسة ثميمود سهم بالميراث الى وارث الزوج فيسلم له أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فاستقام فتبين أن بطلان الهبة في ثلاثة أخماس المائة وذلك ستون درهما وتنفيــذ الهبــة في خمس المائة وذلك أربعون ثم يمود نصفه الى وارث الزوج وهو عشرون فيحصل له عَانُون درهما وقد نفذنا الهبة في أربمين وتبقي لعصبتها عشرون درهما\* فان اعتبرت طرح سهم الدور من جانب الرأة فالطريق فيذلك أن نقول مالها ما نفذت الهبة فيه وهو ثلث المائة نصف ذلك بالميراث يكور للزوج ثم تنفذلها الوصية في ثلث ذلك لازما وصل اليه بالميراث من جملة ماله وفى الثلث والثلثين يمتبر ماله عند موته فصار هذا النصف على هـذا ثلاثة والنصف الذي لمصبتها أيصا على ثلاثة ثم يمود سهم من نصيب الزوج الى عصبتها فيزداد مالها بذلك وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من حق عصبتها يبقى حق عصبتهافى سهمين وحق الزوج فى ثلاثة فذلك خمسة ثم يمود سهم الى العصبة فيسلم له ثلاثة مثل ما ســلم للزوج بالميراث نتبين ان ثلث المائمة صار علي خبسـة والسالم للزوج خمساه وهو ثلاثة عشر وثلث أذا ضممته الى اللهي المال يكون مائتين والسالم للمصبة ثلاثة اخماس لمث المال وذلك عشرون درهما كل خمس سنة وثثان ولوكاذ وهب لها مائمتي درهم والمسئلة بحالها رجم الي ورثة الزوج مائمة وعشرون درهما ببطلان الهبة وأربعون بالميراث ووجه التخريج على الطريق الاول ان المائمتين مال الزوج وبعد طرح سهم الزوج يكون علىخمسة أسهم كما بينا في المسئلة الاولى فتنفذ الهبة فى خمسها وذلك تمانون درهما ويرد على ورثة الزوج ببطلان الهبة ثلاثه اخاسها وذلك مائة وعشرون وبميراث الزوج منها أربدين فيسلم لورثة الزوج مائة وستونوقد نفذنا الهبة في تمانين فاستقام وعلى الطريق الآخر مالها ثاث المائنين وينقسم هذا الثلث بعد طرح سهم الدور من نصيب عصبتها على خمسة فالذي يسلم لعصبتها في الحاصل ثلاثه اخماس ذلك وثلث المائرتين ســتة وستون وثلثان كل خمس منه ثلاثة عشر وثلث وثلاثة اخماسها أربعون هو لعصبة المرأة وخمساها ستة وعشرون وثلثان لورثة الزوج معثلثي المائتين فنكون الجملة مائة وستين ولو كان وهب لها ثلثما ثة وهي جميع ماله أخذ ورثة الزوج مائة وتمانين ببطلان الهبة وســـ بين بالميراث عنها لان ماله بعد طرح سهم الدور ينقسم اخماسا فأنما لبطل الهبة في ثلاثة

اخماس ثلثمائية وثلاثة الحماس ثلثمائية مائة وتمانون انتخريح كما بيناوكذلك على الطريق الآخر بخرج مستقيما \* ولو كان وهب لها خمسمائة وماتت قبله كان لورثة الزوج ثلثمائة سطلان الهبة ومائة بالميراث وتخريجه على الطريقين واضح أيضا وكذلك لو وهب لها ألف درهم والمسئلة محالها فالسالم لورثة الزوج ببطلان الهبة ستمائة وعيراث الزوج منها مائمتان وطريق التخريج أن قسم مال الزوج على خمسة ان طرحت السهم الدائر من جانبه وان قسم مال الرأة وهو ثلث الوهوب على خمية ان طرحت السهم الدائر من جانبها \*واذا وهب المريض لامرأته أاب درهموله مائة أخرى ولامال للمرأة غيرها ثم ماتت قبله ولها عصبة ثم مات الزوج فأنه يرد الى ورثة الزوج عشرين درهما ببطلان الهبة وأربعين درهما بالميراث لان جميع مال الزوج ماثنا درهم فاتما تنفذ هبته في ثلث جميع ماله لان ثلث الموهوب خاصة وبعد طرح سهم الدور على الوجه الذي بينا في المسئلة الاولى قسمة المانتين على خمسة فاعاتنفذ الهربة الهافي خمسي المائمتين وذلك تمانون فعرفًا أن بطلان الهبة في عشر بن درهما من المائمة " الموهوبة اما وان مالها تمانون درهمانصفه لازوج بالميراث وهوأربمون درهما ونصفه لعصبتها فجملة مايسلم لوارثاازو جمائة وستوزوقد نفذناالهبة في تمانين فاستقام الثاث والثلثان ولو ترك الزوجمائة وخمسين درهماسوى المائة الموهوبة لها جازت الهبة في المائة كلها ويرجم بالميرات الى الزوج خمسون لان مال الزوج مائنان وخمسون وبمد طرح سهم الدور يكون على خمسة أسهم فانما تجوز الهبة في الخمسين وذلك مائة درهم مقدار ما وهب ثم يمود الى آآزوج نصفه بالميراث رذلك خمسون فيسلم لورثة الزوج مائنا درهموقد نفذنا الهبة في مائمة. فاستقام و كدلك لو ترك أكثر من خمسين ومائة لانك تنظر الى خمسى ماترك معماوهب فان كانت الهبة تخرج من خمسي ذلك سلمت لها الهبة لأنهالم تجاوز ثاث مال الزوج في الحاصل واذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لامال له غيرها وللمرأة مائة درهم سوى ذلك ثم ماتت المرأة قبله ثم مات الزوج فان الهبة تجوز في ســتين درهما لان مال الزوج مائـة وخمسون الماثة الموهوبة ونصف المائية الاخرى له بالميراث عنهائم هــذه المائة والحمسون تكون مقسوءة على خمسة بعد طرح سهم الدور من جانبه فأنما تجوز الهبة في خمسي ذلك وذلك ستون كل خمس ثلاثون ثم يعود الى الزوج بالميراث ثلاثون فيسلم لورثة الزوج مرة تسمونومرة ثلاثونفذلك ماثةوعشرون وقدنفذنا الهبة فيستين فاستقام واناعتبرت

طرح سهم الدور من جانب المرأة قات مالها مائة وثلاثه وثلاثونو الشلان الهبة صحيحة في مقدار الثاث من المأنة التي للزوج ثم يقسم مالها بعد طرح سهم الدورمن جانبها على خمسة لازوج ثلاثة ولمصبتها سهمان ثم يمود بالوصية الى العصبة سهم فيسلم له ثلاثة مثل ما سلم لازوج بالميراث فظهر أن السالم للمصبة ثلاثة أخاس مائه وثلاثة وثبلاثين وثنث وذلك تمانون درهما ولوارث الزوج خمسا ذلك ثلاثة وخمسون وثلث فاذا ضممت ذلك الى ثهي المائة ســتة وســتين وثلثين تكون مائة وعشرين فيستقيم التخريج كما ببنافي الكتاب ولوكان لها مائننا درهم سموى ذاك جازت الهبه في عمانين درها لان مال الزوج ماعنا درهم فاله ورثعنها نصف مالها ثم هذه المائمةان بعد طرح سهم الدور من جانبه على خمسة فأنما تجوز الهبـة في خمسى ذلك وذلك ثمانون ثم يعود نصفه بالميراث اليه وذلك أربعون فيسلم لورثة الزوج مائة وستونوقد نفذنا الهبة فى تمانين فاستقام ولوكانت للمرأة ثلثمائة سلمت الهبةلهافى جميم المائة لان الزوج يرث عنها نصف الثلّمائة مائة وخمسين وقد بينا أنه اذا كان له ســوى المائة الموهو بة مائة وخمسون جازت الهبة في جميع الهبة بخروجها من الثلث؛ وأذا وهب الرجل لامرأته في مرضه مائة درهملا مال له غيرها وعليه دين خمسون درهاولا مال للمرأة غيرها ثم ماتت قبله فأنما تجوز الهبة لها في عشرين درهما لان الدين مقدم على الهبة في الرض فيسترد من المائة خمسين القضاء الدين بها أولا ويخرج ذلك من أن يكون محسوبا من مال الزوج في حكم الهبة يبتي ماله خمسون درهما وبدـ د طرح سهم الدور من جانبه تقسم هـ ذه الخسون أخماسا فتجوز الهبدة في خمسها وذلك عشروز ثم يمود نصف المشرين بالميراث الى الزوج فيسلم لورثته أربعون وقد نفذنا الهبة في عشرين فاستقام ولو وهب لها تمانين درهما لا مال له غيرها ولا دين عليه وعلى المرأة دين عشرة دراهم ثم ماتت قبله ولا مال له غيرها ثم مات الزوج جازت الهبة في ثلاثين درهالان مال الزوج خمسة وسبمون درهما فأنه لو لم بكن عليها دين كان مال الزوج جميم الثمانين فاذا كان عليهادين عشرة ينتقص من مال الزوج بقدر نصف دينها وهو خسة وأنما كان كذلك لان مالها بالبراث يكون نصفين بين الزوج وعصبتها وأنما بقضى دينها من مالها ولو لم يكن عليها دل عشرة كان نصف هـ ذه العشرة للزوج بالميراث واذا كان عليها دمن عشرة عرفنا أنه ينتقص من مال الزوج بقدر نصف العشرة وهو خمسة ثم هذه الخسة والسبعون بطرح سهمالدور من جانبه تكون على خمهة أسهم وانما تنفذ الهبة

الها فى خمس ذلك وكل خمس خمسة عشر فخمساها وثلاثون فعرفنا أن الهبة تجوز فى ثلاثين درهما وتبطل الهبة في خمسين ثم يقضي بعشرة من الثلاثين دينها يبقي عشرون بين الزوج وعصبتها نصفين بالميراث فيسلم لورثة الزوج ستون درهما وقد نفذنا الهبة في ثلاثين فاستتمام واذا وهب الريض لامرأنه مائة درهم لا مال له غيرها وأوصى لرجل بثلث ماله ثم مانت المرأة وقدة بضت الماثة ثم مات الزوج قسمت المائة على أحد عشر سهما للمرأة منها سهمان وللموصى له سهمان فى قياس قول أبى حنيفة لان من أصله أن اوصية بما زاد على الثاث بطل عند عدم اجازة الورثة ضربا واستحقاقا فهو أن وعب لها جميم ماله فاءا تضربهي فى الثاث بقدر الثلث وكذلك الموصى له يضرب إلثاث فيكون الثاث ببنهما على سهمين ثم السهم الذي الما ينةسم نصفين فيمود نصفه بالميراث الى الزوج فانكسر بالانصاف فاضمفه فيكون الثلث أربعة والثلثان تمانية فذلك اثنا عشر لانه يعود بالميراث الى الزوج أحد سهميها وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حقورثة الزوج فيمود حقهم الى سبمة وحق الموصى لهماأربمة فذلك أحد عشر سهما سلم للموصى له بالثاث سهمان وللمرأة سهمان ثم يمود باليراث أحد السم. بن منها الى الزوج فيسلم لورثة الزوج ثمانيـة وقد نفذنا الوصية لها فى أربعـة فاستقام التخريج ﴿ وأماعلي قول أبي يوسف ومحمد قسمة المائة على أحد وعشر بن سهما لصاحب الثلث سهمان ولورثة المرأة ستة ثم يرجع ثلاثة منها الى الزوج بالميراث لان عندهما الموصى له بالمال يضرب في الثاث بجميع ما أوصى له به فهي تضرب بجميع المال مائة والآخر بثلثها فيكون الثلث بينهما على أربعة أسهم لها ثلاثة وللموصى له بالثاث سهم والثلثان تمانية فيكون سهام المال اثنى عشر تم نصف نصيبها وذلك سهم ونصف يمود بالميراث الى الزوج فيزداد ماله بثلاثة أسهم وهي السهام الماثرة فنطرحها من أصدل حق الورثة وذلك سنة عشر فيتراجع حقهم الى ثلاثة عشر وحقالموصى ليما في ثمانية فذلك أحد وعشرون فلهذا كانت قسمة المائة على أحد وعشرين سهما لها ستة ويعود نصف ذلك وهو ثلاثة الى الزوج بالميراث فيسلم لورثة الزوج سنة عشر وقد نفذنا الوصية في ثمانية فاستقام الثلث والثلثان ولو كانت المرأة هي التي أوصت بثاث مالها لرجل جازت الهبة لهافى ثلاثةأسهم من ثمانية لان مال الزوج وهو مائة درهم يجعل على تسمة أسهم هذا في الاصل لابه تنفذ الهبة لهافي ثلث ثم ثاث ذلك الثاث تنفذ فيه وصيتها في ســهم من الثلاثة فيرقى سهمان فيعود أحــد السهمين الى الزوج بالميراث

ويزداد ماله بهذا السهم وهو الدائر فنطرح من أصل حق ورثته سهما يبقى حقهم فى خمسة وحق الرأة فى ثلاثة عشر ونصف ثم تجوز الهبة فى ثلاثة أعانه وذلك سبعة وثلاثون ونصف وتبطل الهبة في خمسة أتمانه وذلك اثنان وستونَّن ونصف ثم ننفذ وصيتها في ثلث مالها اثني عشر ونصف وسبق خمسة وعشرون لازوج منها بالميراث نصف ذلك اثنا عشر فيسلم لورثة الزوج خمية وسبمون وقد نفدنا الهبة في سبعة وثلاثين ونصف فاستقام، وأذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض لامال له غيرها ولا مال لها غيرها ثم ماتت المرأة قبله وتركت ابنها وزوجها ثم مات الزوج فان الهبة تجوز لها فيأربعة أسهمن أحد عشر سهما لان تنفيذ الهبة لها فى ثلث مال الزوج تم يصير بين ذلك الزوج والابن على الاربعة فيحتاج الى حساب ينقسم ثلاثة ارباعا وأقل ذلك اثنا عشر فانما ننفذ الهبة لها فيأربعة ثم يمود سهم من أربعة الى الزوج بالميراث وهو السهم الدائر فنطرح ذلك من نصيب ورثة الزوج وهو ثمانية فيبقى حقهم في سبعة وحقها في أربعة فذلك على أحد عشر ثم يعود سهم بالميراث لي الزوج فيسلم الورثة الزوج ثمانية وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام وسين ان صحة الهبة في أربعة أسهم من أحدعشر سهمامن المائة هولو تركت زوجها وأختيها قسمت المائة على ثمانية عشر سهما لان نصيبها وهو النلث يكون مقسوما بين الزوج والاختين على ســبعة للزوج ثلاثة والاختين أربعة فاصل الفريضة من ستة وتعول بسهم فاذا صار النلث على سبعة كان الكل على أحسد وعشرين نم ثلاثة من هذه السبعة نعود بالميراث الي الزوج وهي السهام الدائرة فنطرحها من أصل حق ورثة الزوج أربعة عشر يبتىلهم أحد عشر ولها سبعة فذلك تمانية عشر فبرفنا ان المائمة تنقسم على تمانية عشروان الهبة أنما تجوز في سبعة ثم يعودالي ورثة الزوج ثلاثة فيسلم إلهم أربمة عشره ولو كانت تركت أختيها وأمهاوزوجها قسمت المائة على أحد وعشر بن لان نصيبها وهو الثاث بين ورثتها على تمانية للزوج ثلاثة وللاختين أربعة وللام سهم واذا صار الثاث على ثمانية كان الكل على أربعة وعشرين ثم نعود ثلاثةالى الزوج بالميراثوهى السهام الدائرة فنطرحه من أصل حق ورثته فيتراجم الحساب الى أحد وعشرين وعلى هذا القياس ما تركت من الورثة فذكر في الاصل انها تركت أختين لاب وأم وأختين لام وذوج والقسمة في هذا الفصل على أربعة وعشرين ولو تركت أختين لاب وأم وأخنين لام وزوج وأم فالقسمة من سبعة وعشرين والحاصل انك تصحح فرضيتها فتجعل الثلث على سهام فرضيتها

والثلثان ضعف ذلك ثم تطرح من نصيب ورثة الزوج ما يعود الى الزوج بالميراث منها وتستقيم القسمة على مابقي هولو تركت ابنتها وأبويها وزوجها قسمت انائة على اثنين وأربدين سهما لان نصيبها وهو الثلث يكون مقسوما على خمسة عشر سهما والثلثان ثلاثون تم يدود الى الزوج بالميراث منها ثلاثة فيطرح منأصلحق ورثته ثلاثة أسهم يبقي لهم سبعة وعشرون ولها خمسة عشر فذلك اثنان وأربعون منه يستقيم التخريج، ولو وهبت المرأة لزوجها مائة درهم وهي مريضة ولا مال لهما غيرها ثم مات قبلها وهي وارثنه مع عصبته ثم ماتت فانه يجوز له الهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما من المائة لانه لما مات قبلها فقد خرجمن أن يكون وارثا لها فجازت هبتها له في النلث ثم هـ ذا الثلث يكون ميراثا بينها وبين عصبة الزوج ارباعا فورفت أن أصل المائة على اثنى عشر سهما لحاجتك الى ثاث ينقسم ارباعا ثم سهم من نصيب الزوج يمود اليها بالميراث وهو الدائر فيطرح ذلك من سمهام ورثتيها سبى حقهم في سبمة وحق الزوج في أربمة فذلك أحد عشر فانما نفذنا الهبة للزوج في أربعة من أحد عشر ثم يعود اليها من الميراث سهم من ذلك فيسلم لور ثنها عمانية وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام \* ولو كان له دار قسمت المائة على تمانية وعشرين فتجوز الهبة لازوج في تمانية أسهم من ذلك لان الثلث الذي هو نصيب الزوج يكون بينها وبين ولد الزوج على تمانية لها من ذلك الثمن فاذا صار الثاث على ثمانية كان الكل على أربعة وعشرين ثم يعود من الثمانية بالميراث اليها سهم واحد وهو السهم الدائر فيطرح ذلك منسهام ورثتها وهو ستة عشريقي لهم خمسة عشر وللزوج ثمانية فذلك ثلاثة وعشرون فتبين أن الهبة أنما صحت للزوج في تمانية من ثلاثة وعشرين ثم يمود اليها بالميراث سهم فيكون السالم لورثتها ستة عشر ضعف ما نفذنا فيه الهبة \* واذا مرض الزوج وامرأته ولكل واحد منهما مائة درهم فوهب كل واحدمنهما مائة الصاحبه فهذه السئلة على ثلاثة أوجـه اما أن تموت المرأة أولا ثم الزوجأو الزوج أولاثم المرأة أو ماتا معا فان كانت المرأة هي التي ماتت أولا ولاولدلها جازت الهبـــة لها من مائة الزوج في ستين درهما ولم يجز للزوج من مائتها شيُّ لان الزوج ورثها حين ماتت قبله فأنما وهبت لوارثها في مرضها وذلك باطل واما المرأة فهي لا نرث من الزوج شيأ حيث ماتت قبله فجازت الهيمة لها في ثاث مال الزوج ثم الزوج يرث عنها نصف مانتها فيكون ماله في الحاصل مائة وخسين درهما وبعد طرح سهم الدائر من جانبه تقسم هـ قده المائة والخسون

على خمسة أسهم وانما تجوز الهبةلها في خمسي ذلك وذلك ستون درهما ثم يمود بالميراث نصفه الى اازوج فيسلم لورثته مائة وعشرون وقد نفدنا الهبة في ستين فاستقام ولوكان الزوج مات أولا لم يجز للمرأة من مائنه شيأ لانها وارثنه وجاز له من مائة المرأة خمسـة وأربعون وخمسة أجزاء من أحمد عشر جزأ من درهم لان مالها مائتها وربع مائة الزوج يسلم لها بالميراث فذلك مائة وخمسة وعشرون ثم تنفذ الهبة فى ثلث ذلك وينقسم ذلك الثلث بينها وبين عصبة الزوج أرباعا فتبين أن مالها في الاصل اثنا عشر سهما تنفذ الهبة في أربعة تم بمود سهم اليها وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حق ورثتها يبقي لهمسبمة ولازوج أربعة فذلك أحد عشر فانما ينقسم مالها على أحــد عشر سهما فكل سهم من ذلك يكون أحدعشر وأربهة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم كما قال في الكتاب ولو مانا مها جازلها نصف ما تنه وجازله نصف مائتها لان كل واحد منهما لا يرثمن صاحبه شيأ حين ماتامعا فتصح الهبة من كل واحد منهما لصاحبه في مقدار الثلث فيكون مال كل واحد منهما في الاصل ثلاثة الا آن سهما من ثلاثة يمود الى كل واحــد منهما من جهة صاحبه بطريق الوصية وهو الدائر فنطرح من أصل حقوارث كل واحد منهما سهما فيبقىحق وارث كل واحد منهما في سهم وحق الموهوب له في سهم فلهذ قسمنا كل مائة على سهمين فيسلم لوارث كل واحد منهما مائة درهم نصفه ببطلان الهبة ونصفه بالوصية منجهة الآخر وقد نفذنا الهبة في حق كل واحد مهما في خمسين درهما فيستتهم الثلث والثلثان \* واذا تزوج المريض امرأة على ما ثة لا مال له غيرها ومهر مثلها خمسون ثم ماتت المراة ولها عصبة ثم مات الزوج فان المحاباة لها تجوز في ثلاثين درهما وتبطل في عشرين درهما لان ما زاد على مقدار مهر المثل محاباة وذاك خمسون درهما فتكون وصية الما من ثاث مال الزوج حيث ماتت قبله ومال الزوج خمسة وسبعون مقدار المحاباة وذلك خسون ونصف مهر مثلها بميراته عنها ثم هذه الحنسة وسبعون تجمل على خمسة أسهم بعد طرحسهم الدور من حانب الزوج فانما تجوز المحاباة لها في خسى ذلك ثلاثين فيسلم لورثة الزوج خمسة وأربعون ويعود اليهم نصف الثلاثين خمسة عشر بالميراث فيكمون جملة ما يسلم لهم ستون وقد عرفنا المحاباة في ثلاثين فاستقام وان جمات طرح سهم الدور من قبــل المرأة قلت مالها مهر مثلها وذلك خمسون والمث الحمسين الاخرى بالوصية فيكمون ستة وستين وثلثين بين عصبتها وزوجها نصفين ثم نصيب الزوج يكون على ثلاثة لان الثلث

من ذلك وصية لهاو نصيب المصبة أيضاعلى ثلاثة ثم يمود سهم من نصيب الزوج الى المصبة فيزداد نصيبه فالسبيل أن نطرح من أصل المصبة سهما فيتراجم الى خمسة ثلاثة أخماسها لازوج وذلك أربمون درهما وخمساه للمصبة وذلك ســـتة وعشر ون وثلثان ثم بمود الى المصبة ثلاَّلة عشر وثاث فيسلم للمصبة أربعون مثل ما سلم للزوج بالميراث وقد نفذنا الوصية لهما مرة في سية عشر وثاثين ومرة في ثلاثة عشر وثاث فذلك ثلاثون ، وأذا وهب المريض لامرأته مائة درهم فماتت المرأة قبله عن عصبة وعليها دين فان كان عليها من الدين مثل ثلث المائة أو أ كـ ثر فلها من المائة الموهوبة الثاث يقضي منه دينها لانه لا يمودشي من ذلك الى الزوج الميراث فان الدين مقدم على الميراث فلا يقم فيه الدور وان كان عليها من الدين عشرة دراهم كانت وصيتها ثمانية وثلاثين درهما ونرد على ورثة الزوج بنقص الهبة اثنين وستين درهما لان مال الزوج خمسة وتسمون فأنه لو لم يكن عليها دين كان جميع المائة مال الزوجوقد بينا أن الذين الذي عليها نصفه مقضى من نصيب المصبة ونصفه من نصيب الزوج فيجعل نصف المشرة كأنه على الزوج ثم هـذه الخمسة والتسمون تجمل على خمسة أسهم بعـد طرح سهم الدور من جانب الزوج فانما تجوز الهبة في خسه وذلك عمانية والاثون يقضى بعشرة من ذلك دينها ويبقي تمانية وعشرون بين الزوج والعصبة نصفين فيعود الى ورثة الزوج أربعة عشر وقدكان وصل اليهم بنتصاابهة أثناز وستوز فيكون ذلك ستة وسبعين مثلما نفذما فيهالهة وان كان عليها دين عشروز درهما كانت الوصية ستة وثلاثين ونرد على ورثة الزوج أربعــة وستين لان نصف الدين وهو عشرة في المني كأنه على الزوح فيبقي ماله تسمون درهما وأنما تنفذاله، في خسى ذلك بعد طرح سهم الدور وذلك ستة وثلاثون ثميقضي بعشرين من ذلك دينها يبقى سنة عشر لازوج نصف ذلك وهو عمانية وقد عاد اليه بنقص الهبة أربعة وستون فذلك اثنان وسبعون مثل ما نفذنا فيه الهبة والله أعلم بالصواب

## حر باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أوغيره كه⊸

(قال رحمه الله) واذا وهب المريض عبدا لرجل لا مال له غييره وقيمته ألف درهم فقتل العبد رجلا خطأ ثم مات المولى فأنه يرد ثلثيه الى ورثة المولى لان الهبة في المرض بمزلة الوصية فلاتنفذفي أكثر من الثلث وبعد رد النلثين الى ورثة الولى بقى العبد كله مشغو لا بالجناية

فيقال لهم وللموهوبله ادفعوه أو افدوه أيّ ذلك فعلوا رجع ورثة المولى على الموهوبله بثاثي قيمته لان ثاثى العبد استحق من يدهم بجناية كانت عندا!وهوبله وقد كان الموهوبله قبضه لنفسه على وجه التملك فكان مضمونا عليه فاذا لم يسلم الرد جمــل كأنه هلك في يده فترجع ورثة الولي عليه بثاثى قيمته وقد كانوا يستفيدون البراة بدفيه فكانوا مختارين في التزامه الزيادة باختيار الفداء فلا يرجمون الا بالاقل عنزلة المبد المفصوب بجني ثم يرده الفاصب على الفصوب منه فيدفعه بالجناية أو يفد به ولو أعتقه الوهوب له قبل أن يرد ثاثيه الى الورثة نفذ عتقه لانه تملك العبد كله بالقبض فبقي ملكه ما بقي القبض وأن وجوب ردالثاثين على الورثة لفساد الهبة فيه واشـتغاله يحق ولى الجناية لا يمنع نفوذ عتق المولى فيه ثم انكان يملم بالجناية فعليه كمال الدية لولي الجناية وثلثا قيمته لورثة المولى لان رد الثاثين عليهم كان مستحقاً على الوهوب له وقد تعذر الرد باعتاقه فعليــه رد التي قيمته وأن لم يعلم بالجناية فعليه قيمته لولى الجناية لان ملكه تقرر في جميعه وقد صار مستهلكا رقبته على رد الجناية على وجه لم يصر مختارا فيجب عليه قيمته لولى الجناية وثلثا قيمتة لورثة الولى لما بينا، ولوكانالعبدقنل الواهب قيل للموهوب له ادفعه الى ورثة المولى أو افده فان اختار الدفع دفعه كله فيكون نصفه بالجناية ونصفه الهم بنقض الهبة لان الهبة أعا تصح في المد ثم يدفع ذلك أاللث بالجناية فيزداد مل الواهب بسهم فنطرح من أصل حق ورثة الواهب سهما يبق له سمهم والموهوبالمسهم فكان المبد سهمين تجوز الهبة فيأحدهما ثم يدفع ذلك بالجناية فيسلم لورثة الواهب سهمان وقد نفذنا الوصية في سمم فاستقام الثاث والثلثان وظهر بهذا أن الميت أعاترك عبدا ونصف عبد في الحكم فثلث ذلك يكون نصف عبد فلهذا جوزنا الهبة في نصف عبد وهي مسئلة كتاب الهبة هوان اختار الفداء جازت الهبة في جميع العبد لانه يفديه بالدية عشرة آلاف فيكون مال الواهب أحد عشر ألفا وقيمة العبد ألف درهم وهو دون الثاث فلهذا جازت الهبة في جميعه فان أعتقه بعد ما قتل المولى فان كان يعلم بالجناية كان مختارا للفداء فيغرم عشرة آلاف وتبين أن الهبة صحت في جميه وان لم يعلم فعليه قيمته وثلث قيمته للورثة لان ملكه تقرر فيه بالاعتاق فكان عليه قيمته باستهلاك العبد الوهوبوقيمته بالجناية لانه صار مستهلكا رقبته على ولي الجناية فتبين أن مال الميت قيمتان فأنما تجوز الهبة في ثلث ذلك فيسلم له ثلثا قيمته وثلث قيمته للورثة فان قيــل لما غرم قيمته بالاستهلاك قامت القيمة مقام المين

وقد بينا أن المبدلو كان باقيا كان يدفعه النصف بالجناية والنصف بنقضاا بة ولا شي عليه سوى ذلك بعد الاعتاق وهذا لانه لما كان لايسلملورثة الواهب بالجناية الا نصف العبد فهو بالاعتاق ما أتلف عليهم الا ذلك النصف فيكون الواجب عليه قيمة ونصف يسلم له بالهبة ثلث ذلك ويغرم قيمة واحدة قلناعندقيام العبد ما يرد منه بنقض الهبة يعود الي ملك الواهب فيبطل حكم الجناية فيه لاذجناية االملوك على مالكه هدر وهذا المنىلا بوجد بمد الاعتاق لان رد القيمة لا يمود شيُّ من العبد اليملك الواهب فلا متبين أن الجناية كانت من المملوك على مالكه في شي من العبد فوجب اعتبار الجناية كلما وتبين أنحق الاولياء في قيمة كاملة بسبب الجناية فالهذا كان التخريج كما بيناهولو قتل الواهبولم يمتقهالموهوبله وقيمتهأ كثر من ألف فان اختار الدفع فالجواب على ما بينا أنه يدفع العبد كاه نصفه بالجناية ونصفه بنقض الهبة وحكم الدفع لا يختلف بقلة قيمته وكثرة قيمته اذا لم يجاوز عشرة آلاف درهم وان اختار الفداء فان كانت قيمته خمسـة آلاف فداه بالدية وجازت الهبة في جميعه لان مال الواهب عند اختيار الفداء خمسة عشر ألفا العبد وقيمته خمسة آلاف والدية وهي عشرة آلاف فتبين أن العبد خارج من ثاث ماله فلهذا جازت الهبة في جميعه فال كانت قيمته ستة آلاف واختاره الموهوب له رد الى ورثة الواهب ربعه وجازت الهبة في ثلاثة أرباعه يفدمه بثلاثة أرباع الدية لان المبدق الاصل يكون على ثلاثة أسهم تنفذ الهبة في سهم ثم يفدى ذلك السهم بمثله ومثل ثلثه لأن الدية من قيمة العبد مثله ومثل ثلثه فأنما يفدى كل سهم من العبــد بمثله ومثل ثلثه ويزداد مال الواهب بذلك القدر فيطرح من أصل حق ورثة الواهب بسهم وثلثي سهم يبقى لهم ثاث سهم وللموهوب له سهم فاجعل كل ثلاثة سهما فيصير العبد على أربعة ثلاثة للموهوب له وسهم اورثة الواهب بنقض الهبة ثم بفدي الموهوب له هذه الثلاثة عثله ومثل ثلثه وذلك خمسة أسهم فيسلم لورثة الواهب ستةوقد نفذنا الهبة فى ثلاثة فيستقيم الثاث والثلثان ومحمد رحمه الله مذكر طريقة أخرى بعد هذا فيقول السبيل أن مجمل كل ألف على ثلاثة أسهم فقيمةالعبد تكون تمانيةعشر سهما والدية ثلاثونسهما ثم تجوز الهبةفي ثلثالعبدفيفديه بثلث الدية وذلك عشرة زيادة تظهر في جانب ورثة الواهب فتطرح من أصل نصيبهم في العبد وهو أثنا عشر عشرة يتي حقهم في سهمين وحق الموهوب له في ستة فتهين أنالعبد كان على ثمانية فانالهبة انما تجوز في ستة من ثمانية وهو ثلاثة أرباعه تخريجه من حيث الدراهم

أن تيمة ثلاثة أرباع العبد أربعة آلاف درهم وخسمائة فاذا جوزنا الهبة فى ثلاثة أرباعه وفداه بثلاثة أرباع الدية فذلك سبعة آلاف وخسمائة بسلم لورثة الواهب معهذا ربع العبد وقيمته ألف وخمسهائة فيكونجملة ما يسلم لهم تسمة آلاف وقد نفذنا الهبة فيأربعة آلاف وخمسمائة فاستقام وقع في بعض النسخ وقيل للموهوب لهادفع ثلاثة أرباعه أوافده شلاثة أرباع الدية وهذا غلط والصحيح أنه عند الدفع بدفع العبد كله نصفه بالجناية ونصفه ببعض الهبة هكذا ذكر في بعض نسخ هـذا الـكتاب وفي كتاب الدور أيضا فان كانت قيمته ثمانية آلاف واختار الموهوبله الفداء رد ثلاثة اسباعه الى الورثة ويفدى أربه قاسباعه باربعة اسباع الدية لانا نجوز الهبة في ثلث العبد سهما من ثلاثة ثم يفدى ذلك بسهم وربع لان الدية من القيمة كذلك فيزداد مال الواهب بهـذا القدر فيطرح من أصل حق ورثته سهم وربع يبقى لهم ثلاثة ارباع سهم وللموهوب له سهم فقد انكسر بالارباع فنضرب سهما وثلاثة ارباع في أربعة فيكون سبعة للموهوب له أربعة ولورثة الواهب ثلاثة فتبين ان الهبة تبطل في ثلاثة اسباع العبد وتكون في أربهة اسباعه تم هدى ذلك عثله ومثل ربعه وهو خمسة أسهم فيحصل لورثة الواهب ثمانية أسهم وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام وعلى طريق الثاني يخرج مستقيما على نحو مابينا وكذلك طريق الحساب فان على طريق الدينار والدرهم يمدى ما يجوز فيه الهبة وهو الدينار عثله ومثل ربعه وعلى طريق الجبر يفدى الشيُّ الذي مجوز فيه المبة بشيُّ وربع شيء ثم التخريج واضح عند التأمل وإن كانت قيمته عشرة آلاف فلا فرق هنا بين اختيار الدفع والفداء لأن القيمة مثل الدبة فيرد نصفه الى الورثة بنقض الهبة وبدفع نصفه بالجناية أو يفديه بنصف الدية وان كانت قيمته خمسة عشر ألفا ردأربعة اسباعه الى الورثة وقيل له ادفع ثلاثة اسباعه أوافدها بثلاثة اسباع الديةأما عند اختيار الفداء فالجواب صحيح لانانجوز البية في سم من ثلاثة ثم نفدى ذنك السهم شلى سهم لأن الدية من القيمة مثل ثلثيه فيزداد مال الواهب بذلك القدر فنطرح من أصل حق الورثة ثلثي سهم ببقي لهم سهم وثاث وللموهوب له سهم فقد انكسر بالاثلاث فنضرب سهمين وثلثا في ثلاثة فيكون سبعة حق الورثة في أربهة وحق الموهوب له في الائة ثم نفدى هذه الثلاثة بسهمين من الدية فيسلم لورنة الواهب ستة وقد نفذنا الببة في ثلاثة فكان مستقياوأما عند اختيار الدفع فما ذكره في المختصر غلط والصحيح ما ذكره في بعض نسخ الاصل قال تدفعه على مافسرت لك يمني ان حكم الدفع

لا يختلف بنلة القيمة وكثرة القيمة فيدفع العبد كله نصفه بنقض الهبة ونصفه بالدفع بالجناية وان كانت قيمته عشرين ألفا واختار الفداء رد ثلاثة اخماسه الى الورثة وفدى خمسة بخمس الدية لان الهبة تجوز في سهم من ثلاثة تم يفدى ذلك بنصف سهم لان الدية من القيمة هكذا فيزداد مال الواهب بنصف سهم فيطرح من أصل حق ورثتـه نصف سهم يبقي لهم سهم ونصف للموهوبله سهم فأضمفه بالكسر بالنصف فيكون خمسة تبطل الهبةفي ثلاثة اخماسه وقيمة ذلك اثنا عشر ألفا وتجوز في غسى نيمته ثمانية آلاف ثم يفديه مخمسي الدية وهو أربعة آلاف يسلم لورثة الواهب سنة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في عمانية آلاف فان كانت قيمته ثلاثين ألفا ردخمة أتمان العبدعلي الورثة وفدى ثلاثة أتمانه شلاثة أتمان الدية لان الهبة تجوز في سهم من الائة تم يفدى ذلك السهم بثلث سهم لان الدية من القيمة هكذا فنز داد مال الواهب بثلث سهم فاذا طرحنا ذلك من حق الورثة يتراجع العبد الى ثلثين وسهمين فيضرب ذلك فى الائة فيكرون تمانية للموهوب له اللائة ولورثة الواهب خسة ثم يفدى هذه الثلاثة بمثل اللائة وهوسهمله واحد فيسلم لورثة الواهب ستة وقد نفذنا الهبة في ثلاثة وان كانت قيمته خمسين ألفا ردعلي الورثة أربمة اسباع ونصف سبع وتجوز الهبة في سبعين ونصف فيفدي ذلك بسبعي الدية ونصف سبع لانا جوزنا الهة في سهم من الائة ثم يفدى ذلك بخمس سهم فيزداد مال الواهب بهذا القددر فاذا طرحنا ذلك من حق الورثة يتراجع العبد الى سهمين وأربعة اخماس فيضرب ذلك في خمسة فيكون أربعة عشر حق الورثة في تسعة وحق الموهوبله في ستة وخمسة من أربعة عشر سبعان ونصف سبع تم يفدى ذلك بمثل خمسةوهو سهم واحد فيسلم للورثة عشرة وقد نفذنا الهبة في خمسة ﴿ وَانْ كَانْتُ قَيْمَتُهُ مَا نُهُ أَلْفُرُدُ عَلَى الورثة تسعة عشر جزأ من العبد ونفدى الباق وهو عشرة أجزاء بمشرة أجزاءمن تسعة وعشرين من الدية لان الهبة أعا تجوز في سهم من الائة تم نفدى ذلك السهم بمشرة لان الدية من القيمة مثل عشرة فاذا طرحنا عشر سهم من أصل حق الورثة يتراجع العبد الي سهمين وتسعة اعشار فيضرب ذلك في عشرة فيكون تسة وعشرين حق الورثة تسمة عشر وحق الموهوب لهعشرة ثم تفدى هـذه العشرة أسهم بسهم واحد فيسلم للورثة عشرون وقد نفذنا الهبة في عشرة فيستقيم الثاث والثلثان فان كانت قيمة العبد ستة آلاف فاعتقه الموهوب له بمدماقتل الواهب فان كان لا يملم بالجنايه فعلية قيمة وثاث لما بيناان مال الواهب قيمتان في الحاصل فيسلم له

الثاث بالوصية وان كان يملم بالجناية فهو مختار للدية ضامن لقيمة العبد بحكم العبة فتضم الدية الى القيمة فتكون ستة عشر ألفا هو مال ابواهب فيسلم أله من ذلك الثلث وهو خمسة آلاف وثلث ألفوبؤدى الى ورثة الواهب عشرة آلاف وثلثي ألف واذا كانت قيمته تسعة آلاف فاعتقه وهو يعلم غرم ثلثي الدية وثلثي القيمة وهو ما بينا أنه يضم الديه الى قيمة العبد فيكون تسمة عشرة ألفا يسلم له من ذلك الثاث وهو ستة آلاف وثلث ألف وينرم اثني عشر ألفا وثاث ألف وذلك ثلث القيمة ستة آلاف وثلث ألف وثلث الدبه سينة آلاف وثلث ألف وان كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر فأعتقه وهو يعلم أولا يعلم فهو سواء وهو ضامن لثاثى الدية وثلثي القيمة كما بينا الا أنه أن كان لايملم رفعنا عنه ثلثي عشرة دراهم من ثلثي الدية لأن فيمة العبد بسبب الجناية مقدرة بمشرة آلاف الاعشرة (ألا ترى ) أنه لو كان مجنيا عليه كانت هذه قيمته في الجناية فكذلك اذا كان جانيا واذا وهب المريض عبده لرجل وقيمته عشرة آلاف ولا مال له غيره ثم ان العبد والموهوب له قتلا المولى فان الهبـة تبطل ويرد العبد الى ورثة الولى لان الموهوب له قاتل ولا وصية للقاتل فيرد العبد كله نقض الهبــة ويغرم الوهوب له خمسة آلاف درهم لانه جني على نصفه فيفرم نصف الدية ولوكان العبد وأجني قنلا الولى فعلى الاجنبي خمسة آلاف لانه جني على نصفه وتجوز الهبة في ثلاثة اخاس العبد فيرد الموهوب له خمسي العبد ينقض الهبسة ويفدى ثلاثة الخماسه شلائة الخماس نصف الدية اذا اختار الفداء لان مال المولى خمسة عشر ألفا فان قيمة المبد عشرة آلاف والدية الواجبة على الاجنى خمسة آلاف فذلك خمسة عشر ألفا بعد طرح سهم الدور من جانب الولى هذه الحسة عشر ألفا تكون على خسة أسهم فانما تجوز الهبة في جميمها وهو سنة آلاف مقدارها من العبد الآنة اخاسه فدر فنا أن المبة تجوز في الآنة أخاس العبد وبرد الخس انقض الهبية قيمة ذلك أربعية آلاف ويفيدي بثلاثة اخاسه نصف الدية لان العبد انما جني على نصف النفس وثلاثة اخياس الدية ثلاثة آلاف فاذا جمعت ما وصـل الى ورثة الواهب كان اثني عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في ستة آلاف فيستقيم الثاث والثلثان وان اختار الدفع رد ربمه بنقض الهبـة وتجوز الهبة في ثلاثة ارباعه لان مال الميت خمسة عشر ألفا كما بينا وعنــد اختيار الدفع الما تجوز الهبة في نصف ذلك على مابينا ان الهبة تجوز في سهم من أثلاثة ثم يدفع ذلك السهم بالجناية فيزداد مال او اهب بسهم فتطرح من أصلحق الورثة سهما

يبق لهم سهم وللموهوب له سهم فعرفنا ان الهزبة انما تصح فى نصف مالهوذلك سبعة آلاف وخمسمائة وخمسمائة وذلك من العبد ثلاثة ارباعه ذيرد ربع العبد بنقض الهزبة وقيمته ألفان وخمسمائة ويدفع ثلاثة ارباعه بالجناية فيحصل فى يد الورثة العبد وقيمته عشرة آلاف ونصف الدية التى أخذوها من الاجنبي وذلك خمسة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في سبعة آلاف وخمسمائة فاستقام الثلث والثلثان والله أعلم بالصواب

# - وإب السلم في المرض وبيع المكيل عمله من المكيل ووزنه عداباه كان

(قال رحمه الله ) اعلم أن بنا مهذا الباب على الاصل الذي بينا ان الحاباة في الاصل بمنزلة المحاباة في المال في الاعتبار من الثاث فان المال مقدم على الاصل في تنفيذ المحاباة فيـ من الثلث فنقول اذا أسلم المريض ثوبا يساوى عشرة دراهم في كر حنطة يساوى عشرة الي أجل ودفع اليه الثوب ثم مات قبل أن يحل السلم ولا مال له غيره ذلك فان شاء المسلم اليه عجل ثاثى الكر وازشاء نقض السلم لانه حاباه بالاجل فيجميع ماله وتبوت الخيار له لتغير شرط العقد عليه فان كان الثوب يساوى عشرين درهما ان شاء نقض السلم وان شاء أدي الكر ورد سدس الثوبلان المحاباة بالمال هنا جاوزت الثاث فلا يظهر حكم المحاباة بالاجـل وانما يسلم له من المحاباة بقدر الث ماله وذلك ستون والثان فيرد الكر حالا ويرد سدس الثوب حتى يسلم للوارث ثلاثة عشر وثاثوقد نفذنا المحاباة في مثل نصفه تصفه وما يردمن الثوب يكون حظا من رأس المال وذلك مستقيم في السلم وان كان قيمة الثوب ثلاثين درهما رد الثوب لأنه حاباه تقدر العشرين والث ماله عشرة فيرد مازاد على ذلك من الثوبحتي يسلم لاورثة كرا يساوى عشرة وثلث الثوب وقيمته عشرة مثل ما نفذنا فيه المحاباةولو اسلم عشرة دراهم وتوبا يساوي عشرة في كر حنطة يساوي عشرة ثم مات ولا مال له غير ذلك فان شاء السلم اليه نقض السلم وان شاء أدى الكر ورد سدس الثوب وسدس العشرة فذلك القدرمما زاد على الثلث وليس تنفيذ المحاباة لهمن أحد المالين باولى من الاخر فأنما يرد السدس منهما من الكرحتي يسلم للوارث ثلاثه عشر وثلث وقد نفذنا المحاباة له في ستة وثلاثين ولو كان أسلم ثوبا يساوى عشرين درهما وعشرة دراهم فى كر حنطة يساوي عشرة دراهم رد ثلث الثوبوثلث المشرة لائه حاباه بقدرعشرين وثلث ماله عشرة فيسلم له ذلك منهما ويرد ما زاد على الثاث سهما ولو أسلم ثوبين قيمة أحدهما ثلاثون وقيمة الآخر خمسة عشر في كر يساوى خمسة عشر درهما أدى الكركاه ورد ثلث الثوبين لانه حاباه بقدر ثلاث ين درهما فأعا يسلم له بقدر ثاث ماله وذلك خمسة عشر من الثوبين جميعا ويرد مازاد على الثلث من الثوبين وان شاء نقض السلم وأصل ذلك أن ينظر الى قيمة الثوبين والى قيمة السلم فيمطى المسلم اليه قيمة السلم وثلث ما ترك الميت محاباة له ويرد ما بقي من السلم وكذلك سائر مايسلم فيه وكذلك الصرف في جميع ذلك الافى الجنس مجنسه فانه شيأ من هذا وفى الاصل استكثر من هذا الجنس من المسائل والمكل يخرج على ما بينا والله أعلم

## حر باب الاقالة في السلم والبيم في المرض №-

(قال رحمه الله) وادا أسلم الريض عشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة ثم أقاله السلم وقبض منه الدراهم فهو جائز لانه ماحاباه بشئ فانه أعادالكر بالاقالة واستردمنه المشرة التي بمقابلته وهما في المالية سواء والاقالة بمنزلة البيم وكما أن البيم الذي لا محاباة فيسه نافذ من الريض فكذلك الاقالة \*ولو كانت قيمة الكر ثلاثين درها ولا مال له غير ذلك ثممات فان كان له مال يكون ثانه بقدر عشرين أو أكثرجازت الاقالة لان المحاباة تخرج من ثلث ماله وان لم يكن له مال سواه جازت الاقالة فى نصف الـكر ويقال للمسلم اليه أد الى الورثة | نصف الكر ورد عليهم نصف رأس المال لانه حاباه بقدر المشرين درهما فانه أخرج بالاقالة من ملكه جزأ يساوى ثلاثين بمشرة دراهم والاقالة فيهذا كالبيع فلا يمكن تصحيح المحاباة لدفيها زادٌ على النلث ولا يمكن أن يؤمر باداء ما زاد على الثلث من المحاباة لان الاقالة قبل القبض فسخ فلا يمكن أن يثبت فيه ما لم يكن ثابتا في أصل المقدلان الفسخ رفع المقدواعا يرفع الشيُّ من المحل الوارد عليه لا من محل آخر ولا يمكن ابطال في المكل لانها نفذت من الريض في مقدار الخارج من الثلث واقالة السلم لا تحتمل الفسخ لان بالاقالة يسقط طعام السلم والمسقط يكون متلاشيا وفسخ الاقالة انما يصح فىالقائم دون المتلاشي فمرفناأن الاقالة جازت في البعض دون البعض فاحتجنا الى معرفة مقدار ما جازت الاقالة فيه فنقول المحاباة بقدر عشرين وثاث ماله عشره ولو كانت ثلث ماله نصف المحاباة تلنا تجوز الاقالة في نصف الكر ويسلم للوارث نصفكر قيمته خمسة عشر ونصف رأس المال وهوخمسة دراهم فذلك

عشرون فيسلم للمسلم اليه نصف كر قيمته خمسة عشر بخمسة فتسلم له المحاباة بقدر العشرة وعلى طريق الجبر تجوز الاقالة فى شئ من الكر بثاث شيُّ لان رأس المال بقدر الثاث من السلم أ فيبقى للورثة كر الا ثلثي شيُّ يمدل ذلك شيأً وثلثالانا نفذنا المحاباة في ثلثي شيُّ فحاجة الورثةُ الى ضمف ذلك فاجبر الكر بثاث شئ وزد على ما يمدله مثله فظهر أن الكر يرمدل شيئين وقد جوزنا الاقالة في شي وذلك نصف الكر في الممنى ولو أسلم عشرين درهما في كر يساوي ثلاثين درها ثم أقاله في شيُّ وذلك نصف الكر في المدنى واو أسلم عشرين درهما في كر يساوى ثلاثين في مرضه ومات فالاقالة جائزة لان المحاباة بقدر عشرة وهو مقدار الثاث من ماله \* ولو أسلم عشرة في كو يساوي عشرين درهما ثم أقاله في مرضه ومات فالافالة جائزة لان المحاباة بقدر عشرة وهو مقدار الثلث من ماله ولو أسلم عشرة في كر يساوى عشرين درهما ثم أقاله في مرضه ثم مات جازت الاقالة في ثلثي الكر ويقال للمسلم اليه اد ثلث الكر ورد عليهم ثلثي رأس المال لانه حاباه بقــدر عشرة دراهم وثلث ماله ستة وثلثان لان جميع ماله عشرون فانما يجوز الاقالة في مقدار الثاث وذلك قدر ثاثى المحاباة فالداجازت الاقالة في ثلثي الكر ويرد على الورثة ثاثى رأس المال ستة وثلثين وثلث كر قيمته ستة وثلثان ويسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث وسلم للمسلم اليه ثلثاكر قيمته ثلاثة عشر وثلث بستة دراهم وثلاثين فعرننا أنه سلم من المحاباة بقدر ثاث المال وعلى طريق الجبر تجوز الاقالة في شيُّ من الكر بنصف شي لان رأس المال من المسلم فيه مثل نصفه فيحصل في يد الورثة كر الا نصف شي ا وحاجتهم الى شئ فيجبر الكر بنصف شئ ويزيد على ما يقايله مثله فظهر أن الكر يعدله شئ ونصف شئ واناحين جوزناالاقالة في ذلك كان ذلك بمعنى ثلثى الـكمر \* ولو أسلم عشرة دراهم في كريساوى ثلاثين درهما ثم أقاله في مرضه وقبض منه العشرة فاستها كمها ثم مات ولا مال له غيرها جازت الافالة في ثاثي الكر ويقال للمسلم اليه أد الى الورثة ثلثي الكر وارجع عليهم علثي العشرة التي كنت أعطيتها الميت لانه حاباه في الاقالة بقدر عشرين وماله عند لموت عشروز فارمااستهلكه لا يكون محسوبا من ماله بل ذلك في حكم الدين عليه اذا لم بجز الاقالة فثاث ماله ستة وثلثان والمحاباة آغا تجوز بتمدر ثلث ماله وذلك الثاث من جملة ما حاباه فباعتباره جازت الافالة فى ثلث الكر ويؤدى المسلم اليه الى الورثة ثلثى كر قيمته عشرون درهما ويرجم عليهم بثلثى المشرة حصة ما بطلت فيه الاقالة فيمطونه ذلك مما أخذوا من الطعام يبقى لهم ثلاثة

عشر وثاث وقد سلم للمسلم اليه ثلث كر قيمته عشرة بثلاثة دراهم وثاث فعرفنا آنه قد سلم له من الحاباة بقدر ثاثماله \*وعلى طريق الجبر فيه نقول الاقالة تصح في شيُّ من الكرتم على الوارثأن يقضى المسلم اليه بثلث ذلك وهو حصته من رأس المال فيدفع ثلث كر الاثاث شئ ا سبقى فى مد الوارث ثلثاً شئ وذلك يمدل شيأ وثلنا فاجبر ثلني كر بثاثي شئ وزد على ما يمدله مثله فظهر أنثلثي الكر يمدل شيئين فالكر الكامل يمدل ثلاثة أشياء وقد جوزنا الاقالةفي شئ من ذلك فذلك بمنى الثي الكرثم التخريج كما بينا \* ولو أسلم عشرين درهما في كريساوي خمسين درها ثم أقاله المسلم وهو مريض ثم مات ولا مال له هيره جازت الاقالة في خمسة أتساع الكر ويقال للمسلم أليه أدالى الورثة أربعة أنساع الكر وخمسة أنساع رأس المال لانه حاباه بقدر ثلاثين درهما وثلث مالهستة عشر وثلثان لان جميم المال خمسون فنظر الى ثلث ماله كم هومن مقدار المحاباة وطريق معرفته أن تجعل كل ثلاثة وثاث درهمسهما وجملة المحاباة تسمة دراهم وستة عشر وثلثان تكون خسة فعرفنا أن ثلث ماله من جملة المحاباة خمسة أنساع وصحة الاقالة باعتبار خروجه من الثاث فانما تصح الاقالة في خمسة أتساع الكر ويقال للمسلم اليه أد المالورثة أربعة أتساع الكر وقيمة ذلك اثنان وعشرون وتسعان وخمسة أتساع رأس المال مقدارذلك أحد عشر وتسع فيسلم للورثة ثلاثة وثلاثون وثلث مقدار ثلثي المال ويكمون في يد المسلم اليه خمسة أنساع البكر قيمته سبعة وعشرون وسبعة أنساع درهم بأخذ أحد عشر درهما وتسم الذي أعطى الورثة من رأس المال فيبقي ستة عشر وثلثان محاباة له وهو ثلث ما ترك الميت وعلى طريق الجبر تصح الاقالة في شئ من الكر بخسى شي لان رأس المال من قيمة الكركذلك فيبقى يد الوارث كر الاثلاثة أخماس شيُّ وذلك يعدل شيًّا وخمس شيُّ فأجبر الكر بثلاثة أخماس شيُّ وزد على ما يعدله مثله فظهر أن الكر يمدل شيأ وأربعة أخماس شيُّ وقد جوزنا الاقالة في شيَّ وشيَّ من شيَّ وأربعة أخماس شيَّ يكون خمسة أتساع فظهر أن الاقالة انماجازت في خمسة أنساع الكر وهذا كله اذا كانت الاقالة قبل قبض الكر فان كانت الاقالة بمد قبض الكر فالممل فيه كما وصفنا في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لازالاقالة عندهما بعد القبض فسخ كما قبله فلا تجوز بأكثر من رأس المال وأما في تول أبي يوسف رحمه الله فالاقالة بمد القبض بمنزلة البيع المستقبل فان كان رأس المال عشرة دراهم وقيمة الكر الاثون وتقابضا ثم أقاله اياه فى مرضه وقبض منه الدراهم ودفع اليه الكر قيل للمسلم اليه

أنت بالخيار فان شئت أدالى الورثة عشرة دراهم أخرى وان شئت فرد الكر وخذ دراهمك لان الاقالة عنده لما كانت بمزلة البيم أمكن البات الزيادة فى البدل منه فيكون هذا وأما او باع المريض كرا يساوى ثلاثين درهما بمشرة سواه فهاك يخير المشترى بين أن يؤدى عشرة أخرى حتى تسلم له المحاباة بقدر ثاث المال وبين أن يفسخ البيم ويرد المبيم فهنا أيضايخير المسلم اليه بين أن يرد الكر ويأخذ دراهمه وبين أن يؤدى ما زادعلي الثاث من المحاباة وأنما ننظر الى قيمةالسلم اذا كانت نيه محاباة في جميم ذلك يوم يختصمون وقول أبى يوسف رحمه الله مفسر ا مِذه الصفة لم يذكره في الكتب سوى في هذا الموضع ، وأذا اشترى الرجل عبد الخمسين درهما وقيمته مائمة درهم فلم ينقد الثمن ولم يقبضالعبد وليس له مال غير خمسين ثم مرض المشترى فافاله البائع ثم مات فانه يخير البائع فان شاء سلم العبد وأخذ خمسين وان شاء سلم ثلثى المبدوأخذ منه ستةعشر درهما وثائى درهم لان المشترى حاباه بقدر نصف ماله فلا يسلم لهمن الحاباة الا مقدار الثلث غير أن افالة البيع محتملة للفسخ بخلاف اقالة السلم لان المبيع قاتم بعد الاقالة ولهذا اذا اختلفا في رأس المال بعد الاقلة تحالفا في البيم وترادا الاقالة وفي السلم لا يتحالفان فلكون الاقالة بغرض الفسخ هنا أثبتنا الخيار للبائع لانه تمين عليه شرط الاقالة فإن شاء سلم العبد وأخذ الخمسين بطريق فسخ الاقالة وان شاء سلم ثاثى العبد وتصح الاقالة فى ثلث المبد فيأخذ منهم ثلث الثمن ستة عشر وثنيين ويحصل في يد الورثة من الثمن ثلاثة وثلاثون وثلث وقيمته مثل ذلك فذلك ستة وستون وثلنان وقد سلم للبائع ثاث العبد قيمته ستة وستون وثلثان بثلاثة وثلاثين وثلث فيكون السالم له من المحاباة بقدر ثلاثة وثلاثين وثلث مثل نصف ما سلم لاور ثة والله أعلم بالصواب

## ه ﴿ باب السلم في المرض وله على الناس ديون ۗ ◄٥-

(قال رحمه الله) واذا أسلم الرجل فى مرضه ثلاثين درها فى كر يساوى عشرة دراهم وقبض ولا مال له من العين غيرها وله على الناس دين كثير ثم مات فالمسلم اليه بالخيار ان شاء رد الثلاثين درها ونقض السلم وان شاء أدى الكر ورد من رأس المال عشرة دراهم لان عقد السلم يحتمل الفسيخ فيثبت الخيار هنا للمسلم اليه لتدين شرط العقد عليه فان شاء فسيخ السلم ورد المقبوض من رأس المال لان الوصية بالمحاباة كانت فى ضمن البيع فلا تبق

بعد فسخ البيم وان شاء أمضى العقد وأدى الكر فى الحال لان المحاباة بالثلث بالمال جاوزت الثاث فلا يسلم له شيُّ من الاجل ولكن يؤدى الكر كله ويرد من رأس المال ما زاد على ثلث ماله من المحاباة وذاك عشرة دراهم ويكون هذا بمنزلة حظ بعض رأس المال وعقد السلم يحتمل ذلك فان انتضوا الدين بعدما اختصموا وقضى القاضى بينهم بهدا وفسخ السلم لم يرد على السلم اليه شئ لان الدين الذي للميت على الناس لا يكون محسو با من ماله ما لم يخرج فان بدا الوارثلا يصل اليه واذا لم يحتسب به بعد قضاء القاضي بينهم يفسخ السلم ان اختار المسلم اليه ذلك وفسخ السلم لا يحتمل النقض فلهذا لايماد بخروج الدين وكذلك ان اختار رد عشرة من رأس المال لاز ذاك القدر يخرج من أن يكون رأس المال وينتقض القبض فيه من الاصل فلا يمود بعد ذلك وان اقتضوا الدين قبل أن يختصموا أسلم للمسلم اليه الى أجله وجازت له المحاباة لان المحاباة بالمال والاجل تخرج من الثات حين وصـل الى يد الوارث ضعف ذلك من مال الميت ولو أسلم عشرين درهما في مرضه في كر يساوي عشرة و نقد الدراهم ثم مات وله على الناس دين فاقتضي الورثة بعد موته عشرة دراهم قبل أن يختصموا فالسلم جائز لانه حاباه من المال بقمدر عشرة وهي تخرج من ثلاثة فيقال للمسلم اليمه أد الى الورثة الكر وقيمته عشرة فيكون في أبديهـم عشرون وهي ثلثاما ترك الميت من العـين فيكون في بد المسلم اليـه عشرون درهما عشرة قيمة الكر الذي أدى وعشرة محاباة ولو كان رأس المال ثلاثين درهما والمقبوض من الدين بعد موته عشرون درهما فالمسلم اليه بالخيار ان شاء نقض السلم ورد الدراهم وأن شاء أدي الكر حالا ورد من رأس المآل ثلاثة دراهم وثلثا لانه حاباه بقــدر عشرين درهما وثلث ما تعين من المال ستة وعشرون وثلثان وأنما يسلم له من المحاباة ذلك القدر ورد مازادعليذلك وهو ثلاثة دراهم وثلث وان شاء نقض السلم لأنه تغير عليه شرط عقده واذا اختار النقض بطلت الوصية بالمحاباة فيرد جميم ما قبض من الدراهم والله أعلم بالثواب

### - و المكيل عثله من المكيل كالح

(قال رحمه الله) واذا باع الرجل في مرضه كر تمر فادي قيمته ثلاثين درهما بكرد قل قيمته عشرة دراهم ثممات البائع وليس له مال غيره فالمشترى بالخيار انشاء نقض البيع وأخذ

كره لتغير شرط العقد عليه حين لم تخرج المحاباة من ثلث ماله وان شاء أخــذ نصف البكر الفارسي منصف الدقل وردنصف الكر الفارسي لان المحاباة حصلت بقدرثلثي ماله ولا عكن ازالة الحاباة بزيادة الدرام لان ذلك ربما كان في بيع المكيل عكيل من جنسه والفضل ربا فينظر الى ثاث ماله كم هو من جملة المحاباة فيجوز في البيم يقدره لانه لو كانت الحاباة يقدر الثلث جاز البيع في الكل وهنا الثلث مثل نصف المحاباة فيجوز البيع في نصف الكرفيرد على الوارث نصف کر قیمته خمسة عشر ونصف کر دقل قیمته خمسة ویسلم للمشتری نصف کر فارسي قيمته خمسة عشر بنصف كر دقل قيمته خمسة فيحصل تنفيذ الوصية له فى ثلث مالهوان باعه كرا قيمته ستون بكر حشف قيمنه عشرة دراهم فان البيع يجوز في خمس الكر لانه حاباه بقدر خمسين وثاث ماله عشرون فكان الثاث بقدر خمسي المحاباة فيرد على الورثة ثلاثة اخماس الفارسي وقيمته ستة وثلاثون وخمسا الحشف وقيمته أربمة فذلك ثلثاتركة الميت ولو باعه كرا قيمته خمسون يكر قيمته عشرون جاز البيع في خمسة اتساع الكر لانه حاباه بقدر ثلاثين وثلث ماله سـ تة عشر وثلثان وذلك خمسة اتساع الكر لأنه حاباه كل ثلاثة وثلث سهما فيرد على الورثة أربعة اتساع الكر الجيد وخمسة اتساع الكر الردئ فان اعتبرت قيمتهما فهي ثلثا تركة الميت يسلم لورثته وبحصل تنفيذ الوصية في ثلث ماله وهذا بمنزلة اقالة ألسلم في جميم ماذكرنا والله أعلم بالصواب

### -م ﴿ إَبِ الْمُفُو عَنِ الْجِنَايَةِ فِي الْمُرْضِ ﴾

(قال رحمه الله) واذا جرح العبد رجلا حرا خطأ فمات الحر منها وقد عنى عن هذا الدم فى مرضه وليس له مال وقيمة العبد ألف درهم قيل لمولاه أندفع أو تفدى فان اختار الدفع دفع ثلثه لان العبد صار مستحقا بجنايته ولا مال للمافى غيره والمفو وصية منه لمولاه لان الاستحقاق مال على المولى فيجوز فى ثلاثة وان اختار الفداء جاز المفو فى خمسة اسداس العبد ويفدى سدسه بسدس الدية لانه يمكن تصحيح العفو فى جميعه فانه لايسلم لورثته شئ من المال اذا صححنا العفو فى جميعه ولا يمكن ابطاله فى المكل لانه يفديه حينئذ بعشرة آلاف فيكون للعبد خارجا من ثلثه وزيادة فعر فنا ان صحة العفو هنا فى البعض وطريق معرفة ذلك أنه لو كان للميت ألفا درهم ضعف قيمة ذلك العبد لكان العفو بجوز فى جميعه فالسبيل أن

نضم نصف القيمة الى الدية ثم نبطل من العفو حصة ضعف القيمة من الجلة لان بطلان المفو باعتبار أنا لم نجد ذلك القدر وضعف الةيمة ألفا درهم فاذا ضممته الي الدية كان اثنا عشر ألفا ضعف القيمة من الجملة هو السدس فلهذا جازت الهبة في خمسة اسداس العبد ويطلت في السدس فيفديه بسدس الدية وذلك ألف وثلثا ألف فيسلم ذلك للورثة وقد نفذنا العفو في نصف ذلك وهو خمسة اسداس العبد قيمته تمانما تهدرهم وثلاثة وثلاثون وثلث «وعلى طريق الجبر يجوز العفو في شيُّ من العبد ثم يفدي مابقي منه وهو عبــد الاشيُّ بمشرة أمثاله لان الدنة من القيمة هكذا فيصير في مد الوارث عشرة أموال الا عشرة أشياء تعدل شيئين لانا جوزنا العفو في شيُّ وحاجة الورئة الى شيئين فنجبر الاموال بمشرة أشياء ونزمدعلي مانفذ مثلها فكانت عشرة أموال تعمدل اثني عشر شيأ فالمال الواحد يعمدل شيأ وخمسا فانكسر بالاخماس فأضرب شيأ وخمسا في خمسة فيكون ستة فظهر أن المال الكامل ستة وقد جوزنا العَهُو فِي شَيَّ فَصْرِبِنَا كُلِّ شِيَّ فِي خَمْـةً فَتَبَيْنِ الْالعَهُو أَمَّا جَازَ فِيخْمُسَةُ اسْدَاسَ العَبْدُ وَانْ كانت قيمته ألفين واختار الفداء فدى سبعة بسبعي الدية لانا نأخذ ضعف قيمة العبد وهي أربعة آلاف فنضمه الى الدية فيكون أربعة عشر ألفائم ننظر الى ضعف القيمة كم هو من الجلة فنبطل الهبة تقدره وذلك سبعاه فتجوز الهبة في خمسة اسباع العبد وتبطل في السبعين فنفديه بسبى الدية مقداره ألفان وتماعاته وسبعة وسبعون وسبم وقد نفذنا الهبة في خمسة اسباع العبد قيمته ألف وأربعة وتمانيـة وعشرون وثلاثة اسباع مثــل نصف ما سلم للورثة وعلى طريق الجبر تأخذ مالا مجهولا فيجوز العفو في شئُّ منــه ويبطل في مال الا شيأ تم تفديه بخمسة امثاله فيحصل في يد الورثة خمسة أموال الاخمسة أشياء يعــدل ذلك شيئين فاجبره بخمسة أشياء وزد على مايمدله ، ثله فصار خمسة أموال تمدل سبه أشياء والمال الواحد يمدل شيأ وخمسي ثيُّ فاضرب ذلك في خمسة حتى يَدْبين أن المال الكامل يعدل سبعة أشياء وقد جوزنا العفو في ثيُّ وضربنا كل ثيُّ في خمسة فذلك خمسة اسباع العبدفان كان قيمة العبسد ألفا وعلى القتول دين ألف فالسبيل فيه اذا اختار الفداء ان يضم نصف القيمة الى الدية فيكون اثني عشر ألفائم يبطل العفو بحصة نصف القيمة وحصة الدين وذلك ثلاثة من اثني عشر فعرفنا أن العفو أنما بطل في الربع فنفديه بربع الدية الفين وخمسمائية فنقضى به الدين ألف درهم وشيُّ للورثة ألف وخسمائه وقدأجزناالمفو في ثلاثة ارباعالمبد قيمته

سبمائه وخمسوزفاستقام الثلث والثلثان وعلى طريق الجبر نجوز العفو فىشئ وسطله فى عبد الا ثي ثم نفدى ذلك بعشرة أمثاله وذلك عشرة أموال الاعشرة أشياء ثم نفضى الدين عال كامل لان الدين ألف درهم وقد جملنا العبد وقيمته ألف مالا كاملا فيبقى في مد الورثة تسمة أموال الا عشرة أشياء يمدل ذلك شيئين وبمد الجبر والمقابلة تكون تسمة أموال تمدل اثني عشر شيأ فالمال الواحد يعدل شيأ وثلثا فقد انكسر بالاثلاث فاضرب شيأ وثلثا في ثلاثة فيكون أربمة وقد جوزنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في ثلاثة وثلاثة من أربعـة بثلاثة ارباعه فصح اللهفو انما صح في ثلاثة ارباع العبدولو لم يكن على الميت دين وكال له ألف درهم موضوعة فدى نصف سدس العبد بنصف سدس الدية لانك تأخذ نصف القيمة فتضمه الى الدية فيجوز العفو محصة الدية وخمسة اسداس وبحصة الالف الموضوع وذلك نصف سدس فأعا تبطل المبة في نصف سدس العبد فيفديه منصف سدس الدية وذلك عماعاته وثلاَّية وثلاثون وثات فحصل للورثة هذا مع الالف وقد نفذنا الهبة في خمسة اسداس العبد نصف سدسه قيمةذلك تسمائة وستة عشر وثلثان فاستقام الثلث والثلثان وعلى طريق الجبر بجوز العفو في شيُّ وسطله في عبدا لا شيُّ فنفديه بعشرة أمثاله ودلك عشرة أموال الا عشرة أشياء تمدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة أحدعشر مالا يمدل انني عشر شيأ فالمال الواحديمدل شيأ وجزأ من أحد عشر جزأ من شئ فاضر به في أحد عشر فظهر ان المال الكامل يعدل اثني عشر وقد جوزنا المفو في شئ وضرينا كل شئ في أحدعشر فتبين ان المفو أنما جاز في أحد عشر جزأ من اثني عشر جزأ من العبد وذلك خمسة اسداسه و نصف سدسه والله أعلم بالصواب

### -ه ﴿ باب قتل المبد الموهوب له والواهب أو غيره ۗ ◄-

(قال رحمه الله) رجل له عبدان قيمة كل واحد منهما عشرة آلاف فوهب أحدهما لرجل في مرضه وقبضه ولامال له غيرهما ثم ان العبدالموهوب قتل الواهب فالهبة جائزة في جميع العبد ويقال له ادفعه كله أوافده لان العبد كله يخرج من ثلثه فان ماله في الاصل على ثلاتة تجوز الببة في سهم ثم يدفع ذلك أو يفديه بمثله لان الدية والقيمة سواء فيزداد في نصيب الورثة سهم وهو الدائر فنطرحه من أصل حق الورثة فيبق لهمسم وللموهوب لهسهم فمرفنان الهبة أعا تجوز في سهم من سهمين وهو العبد الموهوب كله فان قيمة العبدين سواء

ثم يدفعه بالجناية أو يفديه بمشرة آلاف فيسلم للورثة عشرون ألفا وقد نفذنا الحبة في عشرة آلاف فاستقام الثاث والثلثان وصار فىالمنىكا نالميت ترك ثلاثة أعبد لان المدفوع بالجنامة من جملة تركته فتبين أن الموهوب خارج من ثلثه فان كان وهب الآخر لرجل آخر أيضا فانه رد ثلاثه اخماس العبد القاتل الى الورثة وهو ثلاثة اخماس العبد الآخر نقضاللهبة ويقال لمولى القاتل ادفع خسة أو افده مخمسي الدية لان الثاث بين الموهوب لم انصفان على سهمين والناان أربعة ثم ازمولي القاتل يدنع سهمه أو يفديه عثله فيحصل في يد الورثة خمسة فيطرح السهم الدائر من أصل حقهم يبقي حقهم في ثلاثة وحق الموهوب لهما في سهمين فذلك خمسة ثم يدفع مولى القاتل نصيبه أو يفديه بسهم فيسلم للورثة أربسة وقد نفذنا الهبة في سهمين فاستقام فتبين أن الهبة أنما جازت لكل واحد منهما في خمسي عبده وذلك أربعة آلاف ويطلت فى ثلاثة الحماس كل واحد منهما فيكون ذلك اثنى عشر ألفائم دفع الموهوب له نصيبه أو فداه بخمسي الدية فيصير في يدالورثة ستة عشر ألفاوقد نفذنا الهبة لهما في ثمانية آلاف وعلى طريق الجبر تأخذ مالا مجهولا فتجوز الهبة لهما في شئ ثم ان مولى القائل يدفع نصيبه أو يفديه بمثله وذلك نصف شيُّ فيحصل في بد أورثة مال الانصف شيُّ يمدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة يمدل شيئين ونصفا أنما جوزنا الهبة فيشئ وشئ من شيئينونصف خمساه فمرفنا أنالهبة أنما جازت لكل واحد منهما في خسي عبده ﴿ ولو كان أحــد العبدين وأجنبي تتلا الواهب غرم الاجنى خمسة آلاف لانهأ تلف نصف النفس مجنايته ويقال لمولى العبد الفاتل أتدفع أم تفدى فان اختار الفداء كان لكل واحد منهما خمسة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد الذي في يده ورد البقية بنقص الهبة ويقال لمولي القاتل افد ما جاز لك فيه الهبة بخمسة اجزاء من أجد عشر جزأ من نصف الدية لان مال الميت خمسة وعشرون ألفاالمبدان ونصف الدية وانما تجوز الهبة لهما في الله وذلك الثاث بينهما نصفان على سهمين ثم أن مولى القاتل يفدى سهمه بنصف سهم لان عبده أيما جني على نصف النفس فحصته من الدية مثل نصف قيمته فالسبيل أن نضمفه للكسر بالانصاف فيصير على اثني عشر سهما لكل واحد من الموهوبُ لهما سهمان وللورثة ثمانية ثم يفدى الموهوب له سهمه بسهم من الدية وهذا السهم هو الدائر فنطرحه من أصل حتى الورثة يبقي حقهم في سبعة وحتى الموهوب لهما فيأربعة فذلك أحد عشر ثم مولى القاتل يفدى بسهم فيحصل في بد الورثة ثمانية وقد نفذناالهبة لهما في أربعة فاستفام الثلث والثلثان،

اذا عرفنا هذا فنقول السبيل أن نضرب أحد عشر في خمسة وعشرين فيكون ما تنين وخمسة وسبهينواءًا جوزنا الهبة لكل واحد منهما في سهمين من أحد عشر وقد ضربنا ذلك في خمسة وعشرين فعرفنا أن الهبة انما جازت لكل واحد منهما في خمسين وذلك خمسة أجزاء من أحد عشر جزأ من عبده لان جملةماله لماصار على مائتين وخمسة وسبمين فركل عبديكون مائة وعشر بن و نصف الدية خمسة وخمسون من مائة وعشرة يكون خمسة أجزاء من أحد عشر جزأ فتبين تخرج المسئلة \* وان اختار الدفع جازت الهبة لكل واحد منهما في نصف العبد ورد النصف بنةص الهبـة ويدفع مولي الجانى النصف بالجناية لما بينا أن جملة ماله خمسـة وعشرون ألفا وقد انقسم ذلك بعد طرح سهم الدور بين الورثة والموهوب لهما على خمسة لكل واحد من الموهوب لهما خمس ذلك وذلك خمسة آلاف وهو قيمة نصف العبد الذي وهب له فتبين أن الهبة تبطل في نصف قيمة كل عبد فيحصل في بد الورثة خمسة عشر ألفا تم يدفع مرلى القاتل نصف العبدبالجناية فيسلم للورثة عشرون ألفا وقد تفذنا الهبة لهما في عشرة آلاف فاستقام الثلث والثنثان فاذا كان لرجل عبد قيمة عشرة آلاف درهم وله خمسة آلاف درهم فوهب العبد في مرضه لرجل وقبضه ثم قتل العبد الواهب فأنه يرد ربع العبد نقصا للبهة ويدفع ثلاثة أرباعه أو يفديها بثلاثة أرباع الدية لان مال الميت خمسة عشر ألفا وبعد طرح سهم الدور أنما تنفذ الهبة في نصف ذلك وهوسبعة آلاف وخمسما تُه قيمة ثلاثه أرباع العبد فعرفا أن الهبة أنما جازت فى ثلاثة أرباعه فيرد عليهما ربع العبد وقيمته ألفان وخمسمائة ثم بدفع ثلاثة أرباعه أو يفدى بنلائة أرباع الدية فيجتمع في يد الورثة خمسة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في سبعة آلاف وخمسمائة فاستقام النلث والثلثان ، واذا وهب المريض عبداً له يساوى عشرة آلاف درهم لامال له غيره وعليه دين عشرة آلاف درهم أو أكثر وقبضه الموهوب له ثم قتـل العبد الواهب فإن الهبـة تبطل لان الهبة في المرض وصية فتأخر عن الدين والدين محيط بالتركة فتبطل الهبة في جميم العبد لهذا وتبطل الجناية أيضا لان ببطلان الهبة تبين أن العبد جني على مولاه وجناية الخطأ من العبد على مولاه هدر فيكوزهـذا وما لو مات حتف أنه سواء فيباع العبد في الدين \* ولو أعتقه الموهوب له قبل أن يرفعوا الي القاضي وهو لا يملم بالجناية نفذ عتقه لانه ملكه بالقبض بحكم فلا يبطل ملكه بفساد السبب ما لم يسترد منه والعتق متى صادف ملكه نفذ سواء كانسببه فاسدا أم صحيحا وبنفوذ العتق

تقررملكه فيجب اعتبار الجناية الا أن المولى إذا أعتقه وهو لا يملم بالجناية يصير مستهلكا للعبد فان كان الدين عشرين ألفا أو أكثر غرم الموهوب له قيمتين قيمة كاملة وهي عشرة آلاف بالاستهلاك لانه وجب عليه رده بانتقاض الهبة وقد تمذر رده بالاستهلاك فيفرم قيمته وعليه عشرة آلاف الاعشرة بالجناية لانه في حكم الجناية صار مستهلكا له حين أعتقه وهو لا يعلم بالجناية ولكن قيمة العبد بالجناية لا تزاد على عشرة آلاف الا عشرة وان كان الدن عشرة آلافكان على الوهوب لهءشرة آلاف لحق الغرماء ثم بفرم ثلثي ما بقي من القيمة في الجناية للورثة لأن ذلك الباقي مال الميت في الحاصل فيسلم له الثلث بحكم الوصية ويغرم للورثة ثلثي ذلك وان كان الدين خمسة آلاف ولم يستقه الموهوبله رد على الورثة الائة ارباعه ويقال للموهوب له ادفع الربع أوافده بربع الدية لان الهبة تبطل في نصف العبد لمكان الدين ا سبق نصف العبد فيجمل ذلك النصف تمنزلة عبد كامل في حال مااذا لم يكن على الواهب دين وقد بينا في العبد الكامل أنه أذا كان قيمة العبد والدية سواء فأنما تجوز الهبة في نصف العبد ويدفع النصف بالجناية أو يفديه بنصف الدية فهنا أيضا تجوز الهبة في ذلك النصف وتبطل في نصف فمرفأ أن الهبة أغابطلت في ثلاثة أرباع العبد وجازت في ربعه قيمته ألفان وخمسمائة فاذا دفع الموهوب له أو فداه حصل في دالوارثة عشرة آلاف فيقضون الدن خمة آلاف لقتــل العبــد المريض فانه يقال للموهوب له أتدفع أم تفدى فان اختار الدفع جازت الهبة فى ثلاثة أثمان العبد ورد خمسة أثمانة نقضا للهبة ويصير في الحسكم كأن الميت ترك عبدا وثلاثة أثمان العبد لان المدفوع بالجناية ماله وطرين التخريج فيه عند اختيار الدفع أن الهبة تبطل فى مقدار الدين وهى خمسة آلاف قيمة ربع العبد ويبقي ثلاثة أرباعه فيجمل هذه الثلاثة الارباع بمنزلة عبد كالل في حال ما لو لم يكن على الميت دين وفي العبد الكامل بعد طرح سهم الدور أنما تجوز الهبة في نصفه فهنا أيضا تجوز الهبة في نصف ثلاثة أرباع العبد ونصف الاثة أرباع العبد ثلاثة أتمانه فيحصل للورثة خمسة أتمان العبد وبدفع اليهم ثلاثة أتمانه بالجناية فيحصل لهمالعبد فيقضون منه الدين خمسة آلاف يبقي لهم ثلاثة أرباع العبد وقيمته خمسة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في ثلاثه أثمان المبد وقيمته سبمة آلاف وخسمائة فاستقام الثاث والثلثان وأن اختار الفداء جازت الهبة في ثلاثة أعشار العبد وردسبعة أعشار العبد الى الورثة نقضا للهبة ثم يفديه بثلاثة أعشار الدية \* وطريق النخريج فيه أن الهبة تبطل في ربع

المبد باعتبار الدين يبق ثلاثه أرباعه فيجمل ذلك كعبد كامل ثم كل سهم تفدي فيه الهبة يفديه عمل نصفه لان الدية مثل نصف القيمة فاذا جعلنا ثلاثة على ثلاثة وجوزنا الهبة في سهم فداه بنصف سهم فيظهر في يد الورثة زيادة نصف سهم وهو الدائر فيطرح هذا من أصل حقهم ويكون ثلاثة أرباع العبد على سهمين ونصف انكسر بالانصاف فأضعفه فيكون خمسة فتجوز الهبة له في سهمين من خمسة ثم يفدي ذلك بسهم واحد فيحصل لاورثة اربعة أسهم وقد نفذنا الهبه في سهمين فيكان مستقيما فاذا صار ثلاثة أرباع العبد على خمسة كان ربعه سهما وثاثين وجميعه سنة وثلثان فاضربه في ثلاثة للسكسر فيكمون عشرين وأنماجوزنا الهبة في سهمينوقد ضربنا هما في ثلاثة وذلك ستة وستة من عشرين ثلاثة أعشار فلهذا قال يفدي ثلاثة أعشاره بثلاثة أعشار الدية ووقع في بمض النسخ قيل للموهوب له ادفع ثلاثة أعشارهأو افده بثلاثة أعشار الدية وهو غاط في حق الدفع بل الصحيح عند اختيار الدفع ما بينا أن الهبة تجوز في ثلاثة أثمانه ﴿ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبِدُ يَسَاوَيُ عَشَرَةً آلَافَ دَرَهُمُ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ وَلادينَ عَلَيْهُ فُوهِبُهُ لرجل في مرضه وقبضه ثم قتل العبد الواهب وأحبينا معه ثم أعتقه الموهوب له وهو يعلم بالجناية فهو ضامن عشرة آلاف درهم لورثة الاجنبي ويضمن ثلثى الدية وثلثى القيمة لورثة الواهب لان ملكه يتقرر بالاعتاق وهو بالاعتاق مع العلم بالجناية يصير مخنارا للجنايتين فيضمن للاجنى كمال الدية ونورث الواهب الدية بسبب الجناية والقيمة بسبب الاستهلاك فظهر أن مال الميت الدية والقيمة فيسلم له الثاث منها بطريق الوصية فيضمن للورثة ثلثي كل واحدمنهما وان أعتقه وهو لا يملم بالجناية صار في حكم الجنايتين مستهلكا رقبة العبد فيغرم قيمته وقيمته في الجناية لا تزيد على عشرة آلاف الا عشرة فيغرم نصف ذلك وهو خمسة آلافالا خمسة لورثة الاجنبي ويغرم لورثة الواهب ثلثي قيمته وثلثي خمسة آلاف الاخمسة لان ماله قيمة كاملة وهي الواجبة باستهلاك الموهوب ونصف القيمة بسبب الجناية وذلك خمسة آلافالا خمسة فتنفذ وصيته في ثلث ذلك ويغرم للورثة الثاثين وان كان الموهوب له لم يمتقهواختار الفداء فانه يرد نصفه الي ورثة الواهب نقضاً للمبة وتجوز الهبة في نصفه ثم مندى ذاك النصف منصف الدية لورثة الاجنبي وبنصف الدية لورثة الواهب لان عند اختيار الفداء يظهر أن مال الواهب خمسة عشر ألفا وأن الهبة تصح في مقدار الثلث وهو نصف العبد قيمته خمسة آلاف باعتباران العبد في الاصل على ثلاثة وبعد طرح سهم الدور على سهمين

فتجوز الهبة في أحد السهمين ويفدى ذلك بسهم فيسلم للورثة سهمانوقد نفذنا الهبة في سهم تم يقال لورثه الواهب ادفعوا النصف الذي رد عليكم الى ورثة الاجني أو افدوه مخمسة آلاف لان بانتقاض الهبـة عاد ذلك النصف اني قديم ملك الواهب وقد جني على الاجنبي فيقوم وارثه مقامه باختياره الدفع أو الفداء ثم يرجعون بنصف القيمة على الموهوب له لانه قبض النصف فارغا ورده مشغولا بالجناية وقد استحق بهاوان اختار الدفعرد ثلاثةأخماس العبدالى ورثة الواهب نقضا للهبة ويدفع الحسين بالجناية لى ورثة الواهب وورثة الاجني بينهما نصفين لان العبد في الاصل على ستة فان الثلث الذي تجوز فيــه الهبــة مدفوع بالجنايتين نصفين فتجوز الهبة في سهمين ثم يدفع أحـد السهمين الى ورثة الواهب وهو السهم الدائر فيطرح من أصل حقهم وأنما نجمل العبد على خمسة فتجوز الهبـة في الخمسين ثم يدفع أحــد الخمسين الى ورثة الواهب فيسلم لهم أربعة اخماسه وقد نفذنا الهبة في خمسين فاستقام \* وقع في بعض النسخ بقال للموهوب أهادفم نصفك أو افده بنصف الدية وهو غلط عنداختيار الدفع والصحيح ما بينا وبهأجاب في بمض النسخ هنا وفي كتاب الدور ثم يقال لورثة الواهب ادفعوا الثلاثة الاخماسالتي ردت اليكم الى ورثة الاجنبي أو افدوه شلاثة اخماس الدية وارجموا بقيمة ذلك على الموهوب له لانه كان قبضه فارغا ورده عليهم مشمنولا بالجناية وقد استحق ذلك وان كان لرجل عبدا يساوى خمسة آلاف فوهبه لرجل في مرضه ولا مال له غييره ثم ان الموهوب له وهبه لآخر ثم قتل العبد الواهب الاول فأنه يقال للموهوب له الثاني ادفعه بالجناية أو افده لان الملك له في الحال فان دفعه بالجناية جازت الهبـة من الواهب الاول للموهوب له في ثلثي العبــد ورجع ورثة المقتول على الوهوب له الاول مثلث قيمته لان بالدفع تبين ان ملك الواهب الاول في الحكم عبدان فتجوز الهبة في ثلث ذلك للموهوب له الاول وهو ثلثا عبـد ويلزمه رد ثلث العبـد المقبوضوقد تعذر رده حين وهبه لغـيره فيغرم ثلث قيمته حتى يسلم لورثة الواهب عبد وثلث عبـد وقد نفذنا الهبة في ثلثي عبد فان فداه مجميع الدية فلا شئ على الموهوب له الاول لان ملك الواهب الاول الدية والعبــد وذلك خمسة عشر ألفا وقيمة العبد خمسة آلاف فهو خارج من الثاث فتجوز الهبة في جميعه ولوكانت قيمته خمسة عشر ألفا فوهبه لرجل في مرضه وقبضه ثم ان الموهوب له وهبه لآخر وهو مريض وقبضه الآخر ثم ان العبدقتل الموهوب له الاول ومات الواهب من

مرضه فانه يسلم للموهوب له الآخر سبم العبد ويرد ســـتة اسباعه الى ورثة الموهوب له الاول ويجئ ورثة الواهب الاول فيأخذوزمن ذلك ثاثي العبدويقال للموهوب له الآخر ادفع السبع الذي في يدك أو افده بسبع الدية هكذا ذكره في بعض النسخ وهو صواب عند اختيار الفداء فأما عند اختيار الدفع تجوزله الهبة في السدس وهو الصحيح وهكدا ذكره في بعض النسخ أما عند اختيار الفداء بجعل العبدفي الاصل على تسعة لحاجتنا الى حساب له ثاث والثلاثة ثاث فأنما تجوز الهبـة للموهوب له الاول في ثلاثة ثم تجوز الهبـة من الاول للثاني فى سهم من هذه الثلاثة ويفدى هذا السهم عثل ثلاثة من هـذه الدية لان الدية مثــل ثلثي القيمة فيظهر في حق ورثة الموهوب له الاول زبادة بثلثي سهم فيطرح ذاك من أصل حقهم يبقى حقهم فى سهم وثلث وحق الوهوب له الثانى فى سهم فذلك سهمان وثلث فمر فنا انْ ثلث العبد صار علي سهمين وثلث فيكون جميم العبد على سبعة فأنما تصح الهبة للموهوب له الثاني في سهم من سـبعة فيفـدى ذلك بسبع الدية ويرد ثنثي العبد على ورثةالواهب الاول لأنه لاتظهر الزيادة في مال مورثهم فانما تجوز الهبة منه في ثاث العبد وأما عند اختيار الدفع الثاث الذي جازت الهبة فيه للموهوبله الاول يكون على ثلاثة أسهم فتجوز الهبة في سهم منه ثم يدفع الوهوب له الثاني ذلك السهم فيزداد حقورته الموهوب له الاول بسهم فيطرح ذلك من أصل حقهم ويجمل الثلث على سهمين فتجوز الهبة بالثاني في أحدهما ثم يدفعه بالجناية فيحصل لورثة الوهوب له الاول سهمان وقد نفذنا الهبة في سهم فاستقام واذا صار الثلث على سهمين كان جميمه ستة فمرفنا ان الهبة انما تصح في سدس العبد فيدفع الموهوب له ذلك السدس بالجناية ويرد الى ورثة الواهب الاول ثلثي العبد ولو كان العبد قتل الواهب الاول والمسئلة محالها وقيمة العبد عشرة آلافومات الموهوبله الاول من مرضه جازت الهبة للموهوبله الآخر في سدسه وردخسة اسداسه الى الوهوبله الاول وبجي ورثة الواهب الاول فيأخذون من هذه الخسة الاسداس ثلاثة اسداس وهو نصف العبد ويبقى فى يد ورثة الثانى ثلث العبد لانا نحتاج الى حسابله ثلث والشلائة ثلث ذلك تسمة فتصح الهبة من الاول للثاني في ثلاثة ثم يرود ذلك اليهم بالدفع بالجناية أو الفداء بمثله فيطرح ذلك من أصل حق ورثة الواهب الاول لمكان الدور يبقى حقهم فى ثلاثة وحق الموهوبله فى ثلاثة فيكون العبد على ستة ثلاثة اسداسه وهو نصف العبــد لورثة الواهب الاول بنقض

الاول وسدسان وهو ثلث العبد لورثة الموهوب له الاول وسدسه للموهوب له الآخر ثم يقال لورثة الوهوب له الاول وللموهوب له الآخر ادفهوا مافي أيديكم الى ورثة المقتول أو افدوه بمثله لان القيمة والدية سواء وأي ذلك فعلوا فقد حصل لورثة الواهب ستة وقد نفذنا الهبـة في ثلاثة فكان مستقبما ثم يرجع ورثة الواهب الآخر على الموهوب له الآخر بثاث قيمة العبد لانه قبضه فارغا ورده عليهم مشفولا بالجناية وقد استحق من يدهم بذلك السبب فلهذا رجعوا عليه بمثل قيمته سواء اختاروا الدفع أو الفـداء ولوقتل العبـد الواهب الاول والآخر جميما وهما مريضان فهذه المسئلة على أربة أوجه اما أن مختار الموهوب له الآخر وورثة الوهوب له الاول الدفع أو يختاروا جميعا الفداء أو يختار ورثة الوهوب له الاولالدفع والموهوب له الآخر الفداءأو يختار ورثة الموهوبله الاول الفداء والموهوب له الآخر الدفع فان اختاروا جميما الفداء قيل للموهوب له الآخر ردستة أثمان العبد على ورثة الواهب الآخر نقضاً للهبة ويبقى في يدك ثمناه ثم يجيُّ ورثة الواهب الاول الى ورثة الموهوبله الاول فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد ويبتى فىأيديهم ثمنان ويأخذون منهم فداء الثمنين ربع الدية وانما تلنا ذلك لان العبد في الاصل على تسعة ستة من ذلك لورثة الواهب الاول وهو فارغ عن الجنائدين وسهمان لورثة الموهوب له الاول وفيهما جناية واحــدة وهي الجناية على الواهب الاول لان جناية هذين السهمين على الموهوب له الاول هدر فانه جناية المملوك على مالكه وسهم حق الموهوب له الآخر وفيــه جنابتان فمند اختيار الفداء يفدى الموهوب له الآخر نصيبه بسهم لورثة الموهوب له الاول نيزداد نصيبهم بهذا السهم فنطرح من أصـل حقهم سهما فيتراجع العبـد الى ثمانيـة لورثة الموهوب له الاول سـهم وللموهوب له الآخر سهم ثم يفدي سهمه بسهم من الدية لورثة الموهوب له الاول فيحصل لهم سهمان وقد نفذنا الهبـة في سهم فاسـتقام ثم يقال للموهوب له الآخر افدما في مدك وذلك ثمنان لورثة الواهب الاول بسهمين وكذلك ورثة الموهوب له الاول يفدون ماكان في أيديهم وذلك ثمنان لورثة الواهب الاول بسهمين فيزداد في حقهم أربعة اسهم فيطرح ذلك من أصل حقهم واذا طرحنا أربعة من ثمانية يبتى أربعة أسهم فتبين ان العبد في الحاصل يكون على أربعة أسهم سهمان لورثة الواهب الاول وسهم لورثة الواهب الثاني وسهم للموهوب له الاول الآخر ثم يفـدى الموهوب له الآخر الواهب الاول سهمه بربع الدية وكذلك

الموهوب له الاول فيحصل لورثة الواهب الاول عشرة آلاف وقد نفذنا الهبــة في خمسة آلاف ثم يفدى الوهوب له الآخر لورثة الوهوب له الاول بربم الدية أيضا فيسلم لهم خمسة آلاف وقدنفذنا الهبة في ألفين وخمسائة ثم يرجم ورثةالواهب الاخر على الموهوب له الآخر بقيمة ربع العبد لان الموهوب له الآخر قبضه فارغا ورده مشغولا ولم يسلم لهم الا بالفداء وان اختاروا جميما الدفع قيل للموهوب له الآخر رد تسمة أجزاء من أحدعشر جزأ من العبد على ورثة الواهب الآخر فيأخذ ورثة الاول منهم ستة أجزاء من أحد عشر جزأ ويبقى في يدى ورثةالثاني ثلاثة اجزاء فيدفعونها بالجناية اليهم أيضا ويرجعون بقيمتها على الموهوب له الآخر ويقال للموهوب له الآخر ادفع الجزأين اللذين بقيا في يدك أحدهما الى ور ثة الواهب الاول والآخر الى ورثة الواهب الاخر لان العبد يكون على تسمة لما بينا ثم السهم الذي للموهوب له الآخر يدفع بالجنابتين نصفين فيكسر بالانصاف فيجمله على ثمانية عشر لورثة الواهب الاول اثنا عشر ولورثة الواهب الثاني أربعة وللموهوب له الآخر سهمان بدفههما بالجنابتين فيحصل لورثة الواهب الثاني خمسة وحقهم في أربعة فبطرح السهم الدائرمن أصل حقهم يبق حقهم في ثلاثة وحق الموهوب له الآخر في سهمين فذلك خمسة واذا صار ثلث العبد على خمسة كان الكل على خمسة عشر ثم الموهوب اله الآخر يدفع سهما من نصيبه الى ورثة الواهب الاول وورثة الموهوب له الاول بدفعون ثلائة أسهم وهو ماعاد اليهم بنقض الهبة الى ورثة الواهب الاول فيزداد حق ورثة الواهب الاول باربسة أسهم فيطرح من أصل حقهم أربهة يبقى حقهم في ستة وحق الآخرين في خمسة فذلك أحد عشر فتبين ان العبــد صارعلي أحــد عشر وان الموهوب له الآخر يرد تسعة على ورثة الواهب الآخربحكم نقض الهبة فيأخذ ورثة الواهب الاول من ذلك ستة في يد ورثةالواهب الآخر ثلاثة ويدفع الموهوب له الآخر اليهم سهما فيحصل لهم أربعة ونفذنا هبة مورثهم في سهمين فاستقام ثم يدفع الموهوب له الآخر الى ورثة الواهب الاول سهما وورثة الواهب الثانى يدفعرن اليهم ثلاثة فيحصل لهم عشرة وقد نفذنا هبةمورتهم في خمسة فاستقام الثلث والثلثان ويرجع ورثة الواهب الثانى بقيمة الثلاثة الاسهم التي دفعوا الي ورثة الواهب الاول على الموهوب له الآخر لان الموهوب له الاخر قبض ذلك من مورثهم فارغا ورده مشنولا بالجناية وقد استحق تلك الجناية وان اختار الأوسط الدفم والاخر الفداء فهذا وما لواختار الفداء سواء وان اختار الاوسط الفداء ولآخر الدفع فهذا وما لو صار الدفع سواء لانه ليس فى نصيب ورثة الواهب الثانى الاجناية واحدة فلا يتغير الحكم باختيارهم الدفع أو الفداء وفى نصيب الموهوب له الآخر جنايتان فيتغير الحكم باختياره الدفع أو الفداء لانه عند اختيار الدفع يدفع نصيبه اليهما نصفين وعند اختيار الفداء يفدى كل واحد منهما بكمال نصيبه فلهذا يغير الحكم باختياره والله أعلم بالصواب

#### -ه ﴿ باب المتق في المرض كان

(قال رحمه الله) واذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولا مال له غـير هما وقيمة كل واحد منهما ثلمائة فمات أحدهما بعد موت المولى فان الثانى يسمى فى أربعة أخماس قيمته لان الميت منهما مستوفي لوصيته وقد توى ما عليه من السمانة فأنما يضرب كل واحد منهما في الباقي محقه فيقول قد كان الثلث بين العبدين نصفين على سهمين وللورثة أربعة أسهم فبعد موت أحدهما الباقي في رقبة الآخر فهو يضرب في رقبته بسهم والورثة بأربعة فتكون رقبته على خمسة يسلم له الحمْس ويسمى في أربعة أخماس قيمته فان كان العبد الميت ترك مائة درهم أضيف المائة الى قيمة الباقى ثم يجمل له الخس من ذلك لان على الميت من السماية فوق ما تركه فيجمل ما ترك مال المولى فيكون ماله أربعائة فيضرب فيه الورثة بأربعة والعبد الباقى فيسلم له الحمس من ذلك وذلك ثمانون ويسمى في مائتين وعشرين من قيمته فيحصل للورثة الثمائة وعشرون وقد نفذنا الوصية للحي في ثمانين وللميت في مثله فيحصل تنفيذ الوصية لهما في مائة وستين ولو لم يمت واحد من العبدين حتى سمى أحدهما في مائة درهم ثم مات أو أبق أو عجز عن السماية ضم ما سمى فيـه الى رقبـة الآخر ثم جمـل للباقى خمس ذلك للتخريج الذي بينا ولو عجلا للمريض ثلثي قيمتهما فاستهلكها ثم مات كان عليهما أن يسعيا في ثلثى الثلث لان مال الميت عند الموت ثلث رقبة كل واحدمنهما وقد وصل اليه عوض الثلثين وما استهلك الا بعــد جملة ماله فاعا ننفذ الوصــية لهما في ثلث الثلث وعلى كل واحد منهما أن يسمى فى ثلثى ثلث نيمته ولو كان أحدها عجل له ئلثى قيمته فاستهلكها ثم مات ضم ما بقي من قيمته الى رقبـة الآخر فيصير أربعائة وهو جميع تركة المولى فثلث ذلك بينهما نصفان وذلك مائة وثلاثة وثلاثونوثاث لكل واحد منهما ستةوستون وثلثان ويسمى الذي لم يعجل

شيأ في مائتين وثلاثة وثلاثين وثلث ويسمى الآخر في ثلاثه وثلاثين وثلث فيحصل للورثة مائتان وستة وستون وثلثان وقد نفذنا الوصية لهما في مائة وثلاثية وثلاثين وثلث فان قيــل لماذا لا يضرب كل واحد منهما بما بقي من رقبة الذي عجل بسهم والذي لم يمجل بثلاثه قلنا لان كل واحد منهما موصى له بجميع رقبته فانما يضرب فى الثلث بوصيته فلا بدمن أن يجمل الثاث بينهما نصفان ثم يحتسب للذي عجل ما أدى ولو عجل أحددهما جميع قيمته للمولى فاستهلكهائم مات سعى الآخر في ثلثي قيمته للورثة وفي سدس قيمته للعبد الذي عجل القيمة لان مال المولى عند موته ثلمائة وهي رقبة الذي لم يعجل شيأ فتنفذ الوصية في ثلثه وهو مائة درهم بينهما نصفين لكل واحد منهما خمسون فالذي لم يعجل يسلم له خمسين ويسعى في ما تُتين وخمسين والذي عجل ثاثما ئـة وقد تبين أنه كان السالم له بالوصية خمسين وقداستوفى ذلك المولي منه فكان ديناً له في تركته فيأخذ خمسين من هذه السماية بحساب ديته ويبقى للورثة مائتان وقد نفذنا الوصية في مائة ولو عجل أحدهما جميع قيمته وعجل الآخر نصف قيمته فاستهلك المولى جميع ذلك ثم مات سعى الذي عجل النصف فى ثلث القيمة للورثةوفى نصف سدس القيمة للعبد الآخر لان ماله عند الموت مائة وخمسون فأنما يسلمهما بالوصية ثلث ذلك بينهما نصفين فيسلم للذي عجل النصف خمسة وعشرين بما بقي من رتمبته ويسمى في مائة وخمسة وعشرين يأخذالعبد الآخر بحساب دينه لان المولى قد استوفى منه جميم القيمة وقد ظهر أنه كان سلم له بالوصية خمسة وعشرين فيرد عليه ذلك القدر ولو كان عجل أحدهما للمولى خمسين درهما وعجل له الآخر مائين وخمسين فاستهلك المولىجميع ذلك تم مات يسمى العبد الذي عجل خمسين درهما في مانتي درهم للورثة فقط لان ماله عند الموت المائة فيسلم لهما بالوصية الاثة لكل واحد منهماخمسين وقدعجل أحدهما مائتين وخمسين وهو مقدار ما عليــه من السعاية وعجل الآخر خمسين فيسعى للورثة في مائتي درهم حتى يصير مؤديا جميع ما عليه من السعاية فيسلم للورثة ما ثتي درهم وقد نفذنا الوصية لهما في مائة واذا أعنق عبدا له في مرضــه لا مال له غيره وقيمته ثلثمائة ثممات المولى ثم مات العبد وله ورثة أحرار وترك خمسمائة درهم كان لورثة المولى من ذلك ماثنا درهم والباقي لورثه العبد لان عند موت المولى يسلم للعبد ثلث رقبته بالوصية وتلزمه السعاية في ثنى رقبته فلما مات عن ورثة أحرار فانما يبدأ بقضاء الدين من تركته وذلك مائتا درهم والباقي لورثته وكذلك

او مات العبد قبل المولى وله ورثة بحوذون ميرانه لان شيأمن ماله لا يعود الى السيد بالميراث فلا يقع الدور وكذلك لومات العبد قبل السيد وترك خسمائة ثم مات المولى وله أولاد رجال ونساء ولا وارث للمبد غير السيد فالمائتان من الخسمائة بين ورثة المولى للذكر مثل حظ الانثيين لان ذلك للمولى من تركة العبد بحساب دينه وثلمائة الباقية من تركة العبدتـ كمون للذكر من أولاد المولى بسبب الولاء هذا اذا كان موت العبد بعد المولى فان كان موت العبد قبل موت المولى فالحمسمائة كلم بين ورثة المولى للذكر مثل خط الانثيين لان جميم ذلك صار للمولى بعضه بحساب الدين وبعضه بحساب الميراث فتكون الخسمائة كلم اثركة المولى ولو أنالعبد مات بعد موت المولى وترك ابنته كانت الماثنان من الحسمائة لورثة المولى محساب دين السماية وكانت الثلمائة بين ابنة العبد والذكور من أولاد المولى نصفين لان تركة العبد في الحاصل هذا فيكون نصفه لابنته ونصفه لعصبة المولى ولو مات العبد قبل السيد وترك خسمائة وترك ابنته ومولاه كانت وصية العبد مائة وستين درهما لان مال الولى في الحاصل أربعائة قيمة العبد ثلثمائة والباقي وهو مائتان بين الابنة والمولي نصفان ثم تنفذ الوصية للعبد فى خسى هـذه الاربعائة باعتبار طرح سهم الدورمن نصيب المولى كما بينا فاذا ظهر أن وصيته خمسا أربعائة وذلك مائة وستون يبقى عليه من السعاية مائة وأربعون فيأخذها ورثة المولى من الحسمائة ويبقى من تركة المبد ثلثمائة وستون بين المولى والابنة نصفان فيسلم للابنة مائة وثمانون ولورثة المولى في الحاصل ثلمائة وعشرون وعلى الطريق الآخر وهو أن يجمل طرح سهم الدور من نصيب العبد واليه أشار فى الكتاب هنا السبيل أن نرفع من تركة العبد ثلثى قيمته بالسعاية يبقى ثلثما تُـة بين الابنة والمولى نصفان ثم نصيب المولى يكون على ثلاثة أسهم لحاجتنا الى تنفيذ الوصية للمبد فى ثلث ذلك فيكون هذه الثلّمائة على ستة أسهم ثلاثة للمولى ثم يعود سهم من ذلك بالوصية الى الابنة فيطرح ذلك من أصـل نصيبها يبتى لها سهمان وللمولى ثلاثة فذلك خمسة فهذه تكون أخماسا خمساها مائة وعشرون ثم يمود اليها بالوصية خمس آخر وذلك ستون فيسلم لها مائة وثمانون وقد كنا أعطينا المولى بالميراث مثل هذا فاستقام التخريج ولو مات العبد قبل السيد وترك سبعائة درهم والمسئلة بحالها فوصية العبد مائة درهم أما على الطريق الاول فان مال المولى خمسمائة وقيمة العبدمع نصف ما بقي تم بعد طرح سهم الدور من جانبه وهذه الخسمائة تكون أخماسا للعبد خمساها بالوصية وذلك مائتا

درهم فاذا تبين أن وصيته ماثتا درهم يبقى عليــه السعاية في مأم درهم فيأخذ المولى ذلك من تركته مع نصف ما بقي فيسلم لورثته أربعائة وقد نفذنا وصيته فىمائتين وعلى الطريق الآخر ترفع ثلثي قيمته من تركته بقي تركة العبدخمسمائة وتقسم هذه الخسمائة بمد طرح سهم الدور من نصيب الابنة على خمسة أسهم ثائمائة للمولي ومائنان للابنة ثم تعود مائة بالوصية فيسلم لها ثلاثما أنه مثل ما سلم للمولى وقد نفذنا الوصية في المرتين في ماثتي درهم \* ولو ترك العبد مائتي درهم أو أقلمنها كانذلك كله لورثة السيد لان على المبدالسماية في المائتين وقد سين أن دينه محيط بتركته فلا ميراث لورثنه ولو ترك ثلمائة كانت وصينه عشرين ومائة لانهذه الثاثمائة كامها مال المولى وبعد طرح سهم الدور من جانبه تقسم أخماسا للمبد خساها بطريق الوصية وذلك مائة وعشرون يبقي عليه من السعاية تقدر مائة وتمانين فيأخذ المولى ذلك أولا تم يسلم له نصف المائة والعشرين بالميراث فيسلم لورثته ماثنان وأربمون وقد نفذنا الوصيةي مانة وعشرين \* وعلى الطريق الآخر يرفع ثلثاً قيمته يبقي تركة العبــد مائة فيقسم ذلك بين الابنــة والمولي أخماسا للمولى ثلاثة أخماسه ستون ثم يمود اليها بالوصية ثلث ذلك عشرون فيسلم لها ستون مثل ما سلم للمولى بالميراثوقد نفذنا الوصية مرة في مائة ومرة في عشرين فاستقام \* وعلى هذا القياس لو ترك العبدأ كثر من ذلك ما ثلثه بين ألف وماءً تين الا شيء فان التخريج فيه كما بينا ، ولو ترك ألف درهم ومائتي درهم أو أكثر فلا سماية عليه وهو كله ميراث لان نصف تركته يكون للمولى بطريق البيراث وذلك ستمائة فتبين أن جميم رقبته خارج من المث مال المولى فلهذا لا سعاية عليه ولو ترك العبد ابنتين والثمائة درهم كانت وصيته في ثلث ذلك ثم ذلك الثلث بين الابنتين والمولى أثلاثًا فالسبيل أن تجمل أصله من تسمة ثم يمود سهم الى المولى بالميراث وهو الدائر فتطرحه من أصل حقه وتجمل الثلثمائة على عَانية فانما تنفذ الوصية في ثلاثة أعمان هذه الثلمائة وعمن الثلمائة سبعة وثلاثون ونصف فثلاثة أثمانه تكون ماثة واثني عشر ونصفا فتبين أزالسالم له بالوصية هذا المقدار فيأخذ المولى من تركته ما بتى عليه من السماية وذلك مائة وسبعة وثمانون ونصف ويعود اليه بالميرات سبعة وثلاتون ونصف فذلك مائتان وخمسة وعشرون وقد نفذنا الوصية في مائة واثني عشر ونصف على الطريق الآخر يرفع ثلثا قيمته من تركته يبقي مائة فهذه المائمة تقسم بين الابنتين والمولى أثلاثًا ثم الثات الذي للمولى يكون على ثلاثة لحاجتنا الى تنفيذ الوصية في ثلث ذلك

فتكون هذه المائة على تسمة وبعد طرح سهم الدور منجانب الابنتين تكون على ممانية يسلم للمولي بالميراث ثلاثة ثم يمود الى الابنتين بالوصية سهم فيكون لهما ستة وذلك الثلثان من تركة العبد وللمولي الثاث واذا قسمت ذلك بالدراهم ظهر أن تنفيذ الوصية في مائة واثني عشر ونصف لانا نفذنا الوصية مرة في مائة ومرة في ثمن المائة وذلك اثنا عشر ونصف وكذلك على هذا القياس يخرج لو ترك أكثر من ذلك الى ألف وتماعاته درهم فان كانت تركه العبد ألف درهم وتمان مائة أو أكثر فلا سماية عليه لان لا بنتيه من تركته الثلثين والباق للمولي وذلك ستماءًة فتبين أن رقبته تخرجمن ثلث ماله فلهذا لا يجب عليه السماية ولو كان العبد ترك ابنتيه وأمه والمولي فان كانت تركته قدر ثلثى قيمته أو أقل فهو لورثة الولى كله محساب دين السعاية وال كانت تركته أكثر من ذلك نظرت الى ما بقي فتقسمه على أربعة عشر سهما ثم نظرت الى سهم من سبعة عشر فاضفته الى ثلث رقبة العبد فذلك ثلث تركة المولى فهو الوصية من قبل أن أصل الفريضة من تمانية عشر للابنتين الثلثان اثنا عشر وللام السدس الثلاثة وما بقى وهو الثلاثة فهو للسيد يمود ثلث ذلك وهو سهم بالوصية الى ورثة المبدفاطرح ذلك من أصل حقهم فيبقى لهم أربعة عشر وهذهالثلاثة التي نقيت ميراث المولى فذلك سبعة عشر فلهذا صار الباقى بعد المائمتين مقسوما على سبعة عشر الوصية من ذلك سهم واحد واو ترك العبد وابنه وامرأة ومولاهرفعت من تركته ثلثي القيمة ثم نظرت الى ما بقي فأخذت سبعة فاضفته الى ثاث قيمة العبد فجملته لوصيته لانأصل الفريضة من تمانية للمرأة سهم وللابنة أربعة والباقى وهو ثلاثة للمولى ثم يمود سهم من هذه الثلاثة بالوصية الى ورثة العبد فيطرح هذا السمهم من أصل حقهم وتجعل قسمة الباقى على سبمة واو ترك العبد ابنة وأما وامرأة والمسئلة بحالها قسم ما يقي من التركة بعد رفع ُلثي القيمة على سسبعة وسستين سهما فنظرت الي خمسة أسهم من هذه السبعة والستين فاضفة ما الي ثلث قيمة العبد وجملت ذلك الوصية لأن الفريضة من أربعة وعشرين للاسة اثنى عشر وللام أربعة وللمرأة ثلاثة سقى خسة فهي للمولى بالعصوبة ثم تنفذ الوصية في ثلث ذلك وليس للخمسة ثلث صحيح فيضرب أصل الفريضة في ثلاثة فصار اثنين وسبعين للمولي من ذلك خمسة عشر ثم يعود ثاث ذلك وهو خمسة الى ورثة العبد بالوصية فيطرح ذلك من أصل حقهم واذا طرحت من اثنين وسـبعين خمسة يبقى سبعة وستون الوصية من ذلك سـبعة أخرى مع ثلث القيمة كما بينا

ولوكان العبد ترك ابنين وأما وامرأة كانت وصيته جزأ من أحد وسبعين مع ثلث رقبته لان أصل الفريضة من أربع وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر وللام أربعة وللمرأة ثلاثة وبقى سهم واحد فهو للمولى ثم ثاث ذلك العبد وصية فالسبيل أن تضرب أربعة وعشرين في ثلاثة فيكون اثنين وسبمين للمولى بالميراثمن ذلك ثلاثة ويمود الى ورثة العبد سهم منه بالوصية فيطرح من أصل حقهم سهم يبقى أحد وسبعون فتبين ان الوصية له بثاث رقبته وبجزء من أحد وسبمين مما بقى من تركـته بعد رفع ثلثى قيمته \* ولو مات العبد قبل المولى وترك ثلاث مائة درهم ممات المولى وعليه دين مائة درهم فوصية العبد من ذلك ثمانون درهما والسماية ماثنان وعشرون لان القدر المشغول بالدين من ثلاثمائة لا يعد مالا للمولى فى حكم الوصية يبقي ماله ما تتادرهم وبعد طرح سهم الدور من قبل المولى يقسم على خمسة أسهم خمساه للعبد بالوصية وذلك تمانون درهما وثلاثة اخماسه للمولى ثم يمود نصف الثمانين بالميراث الي المولى فيسلم لورثتهماءً قم وستون وقد نفذنا الوصية للعبد في ثمانين فاستقام وعلى الطريق الآخر يجمل طرحسهم الدور من قبل العبد قال يرفع مقدار الدينوهو مائة وثلثا مابقي فأنما يكمون للمبدئك مابقي وذلك ستة وستون وثلثان فذلك بين الابنة والمولي نصفان ثم نصيب المولى يكون على ثلاثة أسهم لتنفيذ الوصية للعبد في ثلاثة فيطرح سهم من قبـل الابنة لان ذلك يمود اليها بالوصية ويقسم هذا الباقى على خمسة خساها للابنة وثلاثة اخماسها للمولى ثم يعود خمس بالوصية اليها فيسلم اليها مثل ما سلم للمولى وقد حصل تنفيذ الوصية مرةتفي ستة وستين وثلثين ومرة في ثلاثة عشر وثاث فذلك ثمانون ثم التخريج كما بينا وكذلك ان كانالدين أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا القياس وكذلك لو كان مع الابنة اصرأة أوأم أوكلاهمافهو بخرج مستقيما اذا تأملت على الطريق الذي قلنا واو لم يكن على المولى دين وترك المولى أيضا ثلمائة فوصية العبد ما تنان وأربعون درهما لانا نضم ما ترك المولى الى ما تركه المبد فأنه ليس فيه فضل على قيمته فيجمل ذلك كله مال المولى ثم بعد طرح سهم الدور من جانب المولى ننفذ الوصية للعبد في خمسي ذلك وخمساستمائة مائتان وأربعون يبتى من تركة المبد ستون يأخذه بطريق السمامة ويأخذ نصف المائتين وأربمين بطريق الميراث فيسلم لورثته أربعائية وثمانون وقد نفذنا الوصية في مائتين وأربسين وعلى الطريق الآخر يقول وصية العبد من ثلاث مائة فاذا ترك ثلاث مائة والوصية للعبد من كل ثلاث مائة عرفنا ان

له مائنين فيأخذ المولى مائة درهم من تركة العبـد بطريق السماية ونصف المائنين بطريق الميراثثم ثلث ذلك للعبد وصية فتكون هذه المائتان بعد طرح سهم الدور اخماسا وانما تنفذ الوصية في خمسها وخمس المائتين أربعون فظهر انا نفذنا الوصية له مرة في مائتين ومرة في أريمين فذلك مائتان وأربمون وكذلك ان ترك أكثر من ذلك من المال فعلى هذا القياس يخرج ولو أعتق الريض عبدا قيمته ثاثمائة فتعجل المولى من العبدجيم القيمة فأكلها ثممات العبد وترك خسمائة درهم ولا وارث له غير ابنته ومولاه فالوصية من ذلك مائة درهم لان ما ترك العبد صار ميرانًا بين الابنة والمولى نصفين فمال المولى عنــد موته مائتان وخمسون وبعد طرح سهم الدور يقسم ذلك اخماسا الوصية للعبد خمسا ذلك وذلك مائة درهم فتبين أن المولى أخذ من العبد مائمة زيادة على حقه فيكون ذلك دينا عليه فيضم ذلك الى تركة العبد وهو خسمائة فيصير ستمائة بين الاخت والمولى نصفين لكل واحد منهما ثلاثمائة فيحسب للمولى ما عليه وذلك مائلة ويأخذ ورثنه مائنين من الابنة فيسلم للابنة ثلاث مائة ولو كان المولى تمجل من العبد ثلثى قيمته فأكلها ثم مات العبد وترك خسمائة فالوصية هنا عشرون ومائة لانه يدفع للمولى مائة درهم من هذه الخسمائة ونصف مابقى بطريق اليراث فيكرون مال المولى الاثمائة وبعد طرح سهم الدور من هذه الثلاثمائة تكون اخماسا الوصية للعبد خمساها وذلك مائة وعشرون فتبين ان السماية على العبد كانت مائة وتمانين وقد أخذ المولى مائتين فمقدار عشرين من ذلك دين عليه يضم الى الخسمائة ويجمل ذلك بين الابنة والمولى نصفان لكل واحد منهما مائتان وستون فيحتسب للمولى ماعليه وذلك عشرون ويأخذ من الحسمائة مابقي وأربعين ويسلم للابنة مائتان وستون ولوكان عجل مائة درهم فاستهاكها كانت الوصية أربدين ومائة لانه يدفع للمولى من الحسمائة مابقي من قيمة العبد وذلك مائتان ونصف ما بقي بالميراث فيكون ثلاث مائة وخمسـين الوصية للعبد خمسا ذلك باعتبار طرح سهم الدور وذلك مائة وأربعون فظهر ان السماية عليه مائة وستون وقد أخذ مائة درهم يبقى على العبد من السماية ستون درهما فيأخذ المولى ذلك من الخسمائة ونصف ماسقى بالميراث وذلك مائتان وعشرون فيسلم لورثته مائتان وتمانون وقد نفذنا الوصية في ثمانية وأربمين فاستقام ولو لم يؤد العبد شيأ من السعاية حتى ماتوترك خسمائة كانت الوصيةستين ومائة درهم لأن المولى برفع قيمة العبد من تركته وذلك ثلثمائة ونصف ماهي بالميراث فيكون ماله أربعائة خمساها للعبد بطريق الوصية وذلك مائة وستون درهما فظهر ان السماية على العبد مائة وأربعون فيأخذها ورثة المولي من الخسمائة يبقى ثلاث مائة وستون بين الابنة والمولى من ذلك مائه وثمانون فيصير في أيديهم ثلاث مائة وعشرون وقد نفذنا وصية العبد في مائة وستين فاستقام الثاث والثلثان والله أعلم بالصواب

### - و السلم في المرض كالح

(قال رحمه الله ) واذا أسلم الريض عشرة دراهم في كر يساوي عشرةالي أجل معلوم وقبض الدراهم ثم مات رب السلم وعايه دين محيط بماله ولم يحل السلم فالمسلم اليـه بالخيار ان شا، رد الدراهم ونقض السلم وان شاء أدى الكر كله حالاً لأن الريض حابي بالاجل فقد بينا ان الوصية بالاجل عَنزلة الوصية بالمال في الاعتبار من الثاث بعد الدين والدين محيط بتركة الميت هنا فلا يمكن تنفيذ الاجل للمسلم اليه وقد تغير عليه شرط عقده بذلك فثبت له الخيار وان كان الكرقدحل قبل موت رب السلم أومات المسلم اليه قبل موت رب السلم حتى حل الاجل بموته فلا خيارله ولا لورثته هنا ولكن يجبرون على اداء الكر لانه لم يتغير موجب المقد هنا ولو كان أسلم عشرين درهما في كر يساوي عشره وعليه دين عشرة فالمسلم اليمه بالخيار ان شاء رد الدراهم و نقض السلم وان شاء أدى الكر ورد من رأس مالهستة وثلاثين لان المحاباة هنا حصلت بالمال والاجل جميما فتعتبر من الثاث بعد الدين والثاث بعد الدين ثلاثة دراهم وثلث فدلك القدر سلم للمسلم اليه بالوصية ويثبت له الخيار لتغير شرط العقد عليه فاذا اختار الامضاء أدى الكر حالًا لان وصيته نفذناها من ثاث المال فلا يسلم له شيُّ من الاجلفيؤدى الكر حالا ويرد من رأس المال ستة وثلاثين حتى يقضى الدين بمشرة ويسلم للورثة ستة وثلثان وقد نفذنا الوصية في ثلاثة وثلث ولا حاجة الى نقض المقد هنا في شيُّ لما أمكن رد بمض رأس المال من غير أن يؤدى الى الربا بخلاف الاقالة و بيم الكر بالكر على ما بینا فلو کان أسلم خمسین در هما فی کر یساوی ثلاثین وعلیــه دین عشرون فان شاء المسلم اليه نقض السلم وأن شار رد الكر وأدى عشرة دراهم من رأس المال لانه حاباه بقدرعشرين من رأس المال فيسلم لهمن ذلك قدر الثلث بعد الدين وذلك عشرة وثبت الخيار له لتغير شرط المقد عليه فاذا اختار امضاء العقد أدى الكر ورد عشرة دراهم من رأس المال فيقضى دينه

عشرون درهما ويبقى للورثة عشرون وقد نفذنا الوصية في عشر فاستقام ولو كان السلممائة درهم فی کر یساوی خمسین وعلیه دین أربمون فان شاء المسلم الیه نقضالسلم وانشاء أدی الكر ورد ثلاثين رأس المال لانه يسلم له بالوصية الثاث بعد الدين وذلك عشرون ويثبت له الخيار لتغير شرط العقد فاذا اختار امضاء العقد أدىالـكر ورد ثلاثين من رأس المال حتى يقضى دينه بأربمين ويدلم للورثة أربعون وقد تفذنا الوصية في عشرين وفي الحاصل يسلم للمسلم اليه قيمة كره وثلث تركة الميت بعد الذين ورد ما زاد على ذلك من رأس المال واذا أسلم المريض عشرة دراهم الى رجلين في كرحنطة يساوى عشرة الي أجل وقضى الدراهم ثم مات أحدهما ثم مات رب السلم قبل حل الاجل فانه يخير ورثة الميت على أن يؤدوا نصفه لان طعام السلم حل بموته فى نصيبه فلم يتغير موجب العقد على ورثته والحى بالخيار ان شاء نقض السلم في حقه لتغير موجب العقد عليه وان شاء أدى ثلث ما عليه لانه موصى له بالاجل في نصيبه فانما تنفذ الوصية له في ثلث مال الميت وذلك ثلثا ماعليه ففد سلم للورثة ثلثي كر قيمته ستةوثلثان وبتي ثلث الكر عليهمؤجلا وقيمته ثلاثة وثلثولو كان رأس المال عشرين درهما وقدمات أحدهما قبله أو بمده قبل أن يختصموا فالحي وورثة الميت منهما بالخيارلانه حاباهما بقــدر نصف ماله ولا يسلم المحاباة لهما الا بقدر الثلث نقــد تغير على كل واحد منهما شرط المقدفلهذا ثبت لهم الخيار فأن اختاروا امضاء العقد أدوا البكر وردوا ثلاثة دراهم وثلثا من رأس المال لانه أنما يسلم لهم من المحاباة مقدار ثلث المال وذلك ستة وثلثان فيؤدى الكر حالا وقيمته عشرة وثلاثة دراهم وثاث من رأس المال حتى يسلم للورثة ثلاثة عشر وثلث وقد نفذنا الوصية في ستة وثلاثين فيكون السالم لهما قيمة الكر من رأس المال وثلث مال الميت بالوصية فان كاناليت منهما ماتممسرا فالآخر بالخيار انشاء ردحصته منالدراهم ونقض السلم وان شاء رد نصف الكر وثلاثة دراهم من رأس المال لان الميت منهما مات مستوفيا لوصيته ويؤدى ما عليه وقد كان النلث بينهما نصفين فيكمون حق كل واحد منهما في سهم وحق الورثة فىأربعة فنصيب الحي يجعل على خمسة يسلم لهمن الحمنس بطريق الوصية ويؤدي أربعة أخماسه وذلك نصف كر تيمته خمسة دراهم وثلاثة دراهم من رأس المال فيسلم للورثة ثمانية وقد تفذنا الوصية للحي في درهمين وللميت في مثله فاستقام ولو كان رأس المال ثلاثين درهما ولم يمت واحد منهما ولكن غاب أحدهما وقالت ورثة رب السلم لأنجيز هذا السلم

فالمسلم اليه بالخيار ان شاء نقض السلم في حصته ورد حصته من الدراهم وان شاء أدى نصف الكر ورد من رأس المال سبعة على ما بينا ان الثاث بينهما نصفان فاعا يضرب الحاضر في نصيبه إبسهم وورثة رب السلم باربعة فيسلم له الحمس مما عليه وذلك ثلاثة دراهم بالوصية فيرد الى الورثة نصف كر قيمته خمسة وسبعة دراهم من رأس المال فيكون ذلك اثني عشر وقدنهذنا الوصية للحاضر في ثلاثة وللغائب في مثله فاستقام فان حضرالغائب بعدمافضي القاضي بينهم بهذا فانه يكون بالخيار ان شاء رد الدراهم على الورثة في نقض السلم لتغير شرط العقد عليه وان شاء أدى نصف الكر ورد ثلاثه من رأس الماللانه قد سلم لاورثة اثني عشر فانما يبقى الى تمام حقهم ثمانية فاذا أعطاهم نصف الكر قيمته خمسة رد عليهم من رأس المال الاثة فقد ســلم لهم عشرون درهما وقد نفذنا الوصـية لاحدهما في ثلاثة وللآخر في ســبعة فاستقام التخريج ولا يردعلي الاول بشئ لان حكم السلم قد انتقض فيما رد ومن رأس المال بانتقاض قبضه من الاصل فلا يمود بعد ذلك حكم المقد في شيُّ منه واذا أسلم الرجل في مرضه ستين درهما الى ثلاثة نفر فى كر قيمته ثلاثونوقبضالدراهم ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها فأخذ الورثة أحدهم ولم يظفروا بالآخرين فهو بالخيار لتغير شرط المقدعليه فان اختار امضاء المقد أدى ثلث الكر ورد من رأس المالسبعة دراهم وسبعاً لأن الثلث بينهم اثلاث فالحاضر انما يضرب في نصيبه بسهم والورثة بستة فيسلم له السبع من نصيبه ونصيبه عشرون درهما فسبعه يكون درهما وستة اتساع فعليه أن يردعلى الورثة مازاد على ذلك وهو ثلث كر قيمته عشرة ومن رأس المال سبعة دراهم وسبعا فان ظفروا باحد الغائبين بعد ماقضي القاضي بينهم بهذا وفسخ السلم فيما بينهم وبين الاول فهذا الثانى أيضا بالخيار ان شاء نقض السلم في حصته وان شاء أدى ثلث الكر ورد من رأس المال ثلاثة دراهم الا تسما لان في يد الورثة سبعة عشر درهما وسبما فاذا أعطاهم ما بينا يسلم للورثة ثلاثو ندرهما وذلك ثلاثة ارباع ما كازأسلم اليهما ويكون في يد المسلم اليه الثاني عشرة دراهم وسبعا فاذا أعطاهم عشرة قيمة ما أدى من الطمام وسبعة وسبعا محاباة فذلك كمال ربع ما أسلم اليهما بما أخذ الأول من المحاباة ولا يرد الثاني على الاول شيأ لان الاول قد فسخ القاضي حصته من رأس مال السلم فيما رده عليه فلا يمود الحق فيه بمد وذلك لهذا فان فعلوا ذلك ثم ظفروا بالثالثجاز السلم في حصته وجازت له حصته من المحاباة لانها كمال الثلث سواء فيؤدي الى الورثة حصته وذلك ثلاثة عشر قيمته

عشرة حتى يسلم للورثة تمام أربدين درهما وهي ثاث تركة الميت ويكون في يد المسلم اليه الثالث عشرون درهما عشرة قيمة ما أدي وعشرة محاباة وهي تمام ثلث تركة الميت بما أخذ الاولان والاصل في ذلك أنهم حين ظفروا بالاول كانت القسمة بينه وبينهم اسباعا كما بينا فين ظفروا بالثانى كانت القسمة بينهـم وبين الاول والثانى على ثمانية لان الثالث مستوفى لسهمه بقى حق الورثة في ستة وحقهمافي سهمين فعرفنا آنه سلم لهماالربع مما عليهماوقد أخذ الاول حصته كما بينا فيسلم للثاني ما بقي من الربع ثم اذا ظفر وا بالثالث فحن الورثة في الثلثين وحق الموصى لهم فى الثلث وقد أخذ الاولان حقهما على وجه يتعذر ايسال شيُّ آخراليهما فيسلم ما بقي من الثاث كله للثالث واذا أسلم المريض عشرين درهما في كريساوى عشرين الى أجل وأخذ به رهنا قيمته عشرة فضاع ثم مات قبل أن يحل السلم فقد ذهب الرهن بنصف الكر لان في قيمته وفاء منصف الكر ومهلاك الرهن أنما يصير مستوفيا عقدار قيمة الرهن ويقال للمسلم اليه أنت بالخيار فان شئت أد ثلثي ما بتى عليك من الكر ويكون مابتي عليك الى أجله وان شئت فرد الدراهم وخذ من الورنة نصف الكر لان المحاباة بالاجل لاتتعذر آلاً في مقدار الثلثوماله عند الموت نصف الكر فانما يسلم له الاجل في ثاث ذلك ويثبت له ا الخيار لتغير شرط العقد فاذا اختار فسخ العقد رد الدراهم وأخــذ من الورثة نصف الكر لان الرهن حين ضاع في يده صار هو به مستوفيا نصف الكر فكانه أداه اليه واذا فسخ المقد وجب على الورثة رد ذلك اليه الا أن تجيز له الورثة ما بقي عليه الى أجله فيكون لهم ذلك حينتذ ويسقط به خيار المسلم اليه لأنه مانغير عليه موجب العقد فان موجب العقد وجوب تسليم مابقي عليه بعد حل الاجل وقد سلم له ذلك حين رضي الورثة بالاجل فيما بتي ولو أسلم المريض عشرين درهما في كر قيمته عشرة دراهموأخذ منه رهنا قيمته تساوي عشرة فضاع أثممات المريض فان شاء المسلم اليه رد الدراهم كلها وأخذ من الورثة كرا مثل كره وانشاء رد من رأس المال ستة دراهم وثلثين لانه حاباه ينصف المال ولا يسلم له من المحاباة الامقدار الثلث فيثبت له الخيار لتغير شرطالعقد عليه واذا اختار فسخالعقد رد رأس المال واسترد كرا مثل كره لانه صار مستوفيا الكر بهلاك الرهن فكانه استوفاه حقيقة فيلزمه رده عند فسخ السلم واذا اختار امضاء المقد فمال الميت عنــد موته عشرة دراهم لان الكر صار مستهلـكا فيسلم له بالمحاباة ثلاثة وثلث ويرد ستة دراهم وثلثين ولو أسلم اليه خمسين درهما في كر قيمته

عشرون وأخذ منه رهنا يساوى ثلاثين فضاع الرهن ثم مات المريض فالمسلم اليه بالخيار كما قلنا أن شاء رد الدراهم وأخــذ كرا مثــل كره لانه بهــلاك الرهن صار مســتوفيا للكر وهو أمين في الزيادة فعند انفساخ العقد يرد كرا مثل كره وان شاء ردمن رأس المال الى الورثة عشرين درهما لان ماله عند الموت ثلاثول درهما فان الكر مستهلك فلا يحتسب من تركته فأنما يسلم له بالوصية عشرة ويرد من رأس المال عشرين درهما وذلك ثلثا تركة الميت ولوأسلم عشرة دراهم في كر قيمته عشرة وأخذ منه رهنا قيمته عشرة ثم مات المريض وقدحل الكر وقيمته خمسة فليس للورثة الاعين الكر لانه لم محامه بشئ من المال حين أسلم وأنما مات بعد حل الاجل فاذا لم يكن في المقد محاباة كان مباشرته في الصحة و الرض سواء ولو أسلم ثلاثين درهما في مرضه في كر حنطة قيمته يومئذ عشرون ثم مات المريض وقيمة الكريوم مات عشرة فلم تجز الورثة فالمسلم اليه بالخيار لتغير شرط العقد وعند امضاء العقد يؤدى الكر ويرد من رأس المال عشرة لانه قد يمكن في أصل العقد هنا محاباة وانما يسلم المحاباة له بطريق الوصية فينظر الى قيمة الكر وقت الخصومة وقيمته وقت الخصومة عشرة وحق الورثة في عشرين فعليه أن يرد مع المكر من رأس المال عشرة بخلاف الاول فهناك لا محاباة في أصل العقد حين وقع السلم فكانت مباشرته في الرض ومباشرته في الصحة سواء اذا لم يكن فيــه وصــية فان أعطاه الكررهنا في حكم الرهن ينظر الى قيمة الكريوم الرهن لان بدء الاستيفاء اعا يثبت بقبض الرهن فيعتبر قيمته عند ذلك و تفسير ذلك مريض أسلم ثلاثين درهما في كر قيمته عشرون وأخذمنه رهنا بالكر قيمته عشرون ثم مات رب السلم فصارقيمة الكرعشرة دراهم وقد ضاع الرهن فان الرهن يذهب بالكر على قيمته يومئه لانه كان في قيمته وفاء بالكر فينعقد به الاستيفاء بقبض الرهن ويتم بهلاكه ثم يكون المسلم اليه بالخيار ان شاء رد الدراهم وأخيذ كرامثل كره لان استيفاء الكر بهلاك الرهن عنزلة استيفائه حقيقة وان شاء رد من رأس المال الى الورثة ستة دراهم وثلثين لان الكر مستهلك فاذا رفعت قيمته من رأس المال يوم يقع السلم بتى عشرة دراهم فذلك مال الميت فيسلم لصاحب المحاباة ثلث ذلك ويرد على الورثة الثيها وذلك ستة والثان ولو أسلم خمسين درهما في كر يساوى عشرين وأخذ منه رهنا قيمته عشر ون فزادت قيمة الكرحتي صارت الاثين ثم مات رب السلموقد ضاع الرهن فان الرهن يذهب بقيمة الكر يومئذ لان بقبض الرهن بثبت له بدء الاستيفاء في جميع الكرفان في

قيمته وفاءبالكر فيتم الاستيفاء بهلاك الرهن ولا ينظر ألى زيادة قيمة الكر بعد ذلك والسلم اليه بالخيار انشاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره وان شاء رد من رأس المال عشرين درهما وهو ثلثا تركة الميت بعد الذى ذهب به الرهن لان الكر مستهلك وقيمته وقت العقد كان عشرين فان كانت المحاباة بقدر ثلاثين ومال الميت منه مقدار المحاباة فقط فاتما يسلم له من ذلك الثاث وهو عشرة دراهم فيرد على الورثة مقدار عشرين درهما حتى يستقيم الثلث والثلثان والله أعلم بالصواب

## 

( قال رحمهالله ) واذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كر موصوف قيمته أربمون درهما الى مريض وقبض المريض الدراهم ثم مات المسلم اليه ولا مال له غير الكر فرب السلم بالخيار لان المسلم اليه حاباه بثلاثين درهما وذلك فوق ثاث ماله وآنما يسلم لهالمحاباة بقدر ثلث ماله فيتخير حين لم يسلم له شرطعقده فان شاء نقض السلمورجع على الورثة بدراهمه وانشاء أخمذ نصف الكر وكان للورثة نصف الكر فيكون السالم لرب السملم نصف كر قيمتمه عشرون درهما عشرة منها بالعشرة التي أسلمها وعشرة بالمحاباةوهي ثلث ماترك الميت ويسلم للورثة نصف كر قيمته عشرونوذلك ثلثائركة الميت، وذكر الحاكم في المختصر انشاءأخذ البكر وأعطى الورثة عشرين درهما وانما أراد به أن يرد من المحاباة ما جاوز الثاث بطريق ازيادة في رأس المال على قياس بيع الدين وهذا غلط لان الزيادة في رأس المال بعد موت المسلم اليه لاتجوز فانه لو لم يقبض رأس المال حتى مات المسلم اليه لم يجز قبضه بعــد الموت فلم تثبتت الزيادة التي التحقت بأصل العقد وآعا قبضت بعد موت المسلم اليه وذلك لا يجوزفان قيل كيف يستقيم القول بسلامة نصف الكر لاورثة من غير أن يجب عليهم رد شي من رأس المال لان سلامة نصف الكرلهم لايكون الابطريق انتقاض العقد في نصف الكروانتقاض المقد في نصف الممقود عليه لاتجوز بغير بدل قلنا أنما يسلم لاورثة نصف الكر بطريق الحط وهو أنرب السلم حين اختار امضا العقد فكانه حط نصف الكر وقد بينا في جانب رأس المال أنه يرد بمض رأس المال على ورثةرب السلم بطريق الحط وكما يجوز الحط في رأس المال يجوز في المسلم فيه لأن الابراء عن المسلم فيه قبل القبض صحيح فحط بمضه يجوز أيضا فان كان على

الميت دين محيط بتركته لم بجز المحاباة لانها وصية وبحاص رب السلم الفرماء برأس ماله في التركة لأنه تمذر تسليم الكر لمكانحق الفرماء فيجبرد رأس المال وقد استهلكه المسلماليه فيكون دينا عليه كسائر الديون فلهذا يتحاصون فيالتركة بقدرديونهم فان كان رب السلم قد أخذمنه رهنا بالسلم وعلى ذلك ببنة ثم مات المسلم اليه ولامال له غير الرهن وعليه ديون استوفى رب السلم رأس المال من الرهن ورد ما بقي على الغرماء لان تعلق حق السلم بالرهن أسبق.ن تعلق حق سائر الغرماء فيستوفى رأسماله وبرد ما بقي على الغرماء لان الدين مقدم على الوصية ه واذا أسلم الرجل عشرة دراهم الى مريض فى كر قيمته ما تة و قبض الدراهم فاستهلكها ثم مات وقد أوصى الرجل بثارثماله ولا مال له غير الكر فان شاء صاحب السلم نقض السلم وأخذ دراهمه لانه لم يسلم له شرط عقده واذا نقضالعقد بطلت وصبته بالمحاباة فيجوز للآخروصيته فى الثمال الميت والنشاء أخذ خمسى الكروأعطى الورثة منه ثلاثة أخماسه بطريق الحط فيسلم له خسى كرقيمته أربموندرهما بعشرة دراهم فالوصية لهمن ذلك ثلاثون ويسلم للورثة ثلاثة أخماس الكر وقيمته ستون درهما فيستقيم الثلث والثلثان \* والحاكمرحمه الله يقول انشاء أخذ الكر وأعطى الورثة ستين درهما وهذا غلط لما بينا ولا شئ لصاحب الوصية في قول أبي حنيفة لان المحاباة على أصله مقدمة على سائر الوصايا والمحاباة هنا بقدر سببين فهو أكثر من ثاث ماله فانما يسلم النَّاث اصاحب المحاباة ولا شيُّ الآخر وفي تولُّ أبي يوسف ومحمَّد رحمهما الله يتحاصان في الثلث فيضرب صاحب المحاباة بجميع المال وصاحب الثلث بالنلث فيصير الثلث ببنهم على أربعة والثلثان ثمانية فاذا اختار رب السلم امضاء المقدكان له من البكر قدر آنين وثلاثين ونصف ورد على الورثة قدر سبعة وستين ونصف من الكر بطريق الحط فيكون لصاحب الوصية من ذلك سبعة ونصف وهو ربع ثاث ماثرك الميت لان التركة بقدرسبمين فمقدار العشرة من الكر مستحق بموضه وهو رأس المال ولهذا قلنا ان صاحب المحاباة يضرب بجميم المال لان جميع ذلك محاباه له ويسلم للورثة ما يساوى ستين وذلك ثلثا التركة ولرب السلم من الكو ما يساوي آنينو ثلاثين ونصف عشرةمنها بازاء دراهمه واثنان وعشرون ونصف محاباة وهي ثلاثة أرباع ثاث التركة فانكان له عبد فأعتقه في مرضه فعلى قول أبي يوسف ومحمد العتق أولى ويرجع صاحب السلم برأس ماله ولا شئ له غير ذلك وعند أبي حنيفة رحمه الله ان بدأ بالمحاباة فهي مقدمة على العتق وان بدأ بالعتق فهو والمحاباة سواء وقد تقدم بيان هذه المسئلة

في العدين والدين \* واذا اشترى الرجل بعشرة دراهم كر حنطة قيمته ثلاثون درها من مريض ثم مات البائع ولا مال له غدير الكر وقد باعه من انسان آخر بعشرة أيضا فالاول أولى بالبيع والمحاباة له دون الآخر لان الوصية بالمحاباة في ضمن البيع والبيع من الثانى باطل فان كان له كر آخر فباعه في مرضه من انسان آخر وحاباه فيه ثم مات محاصا في الثاث فما أصاب كل واحد منهما كان في الكر الذي اشترى ويردون ما بقي من قيمة الكرين دراهم على الورثة لان في بيع العين يمكن ازالة المحاباة بالزيادة في الممن بعد موت البائم قان قبض الثمن قبل موته ليس بشرط بخلاف السلم على ما بينا والله أعلم بالصواب

# ـه ﴿ بَابِ هِبَهُ المَرْيِضُ العبدُ يُقتلهُ خَطّاً وَيَعْفُو عَنْهُ ﴾

( قال رحمه الله ) واذا وهب المريض في مرضه آلذي مات فيه عبدا لرجل قيمته ألف درهم وقبضه ولا مال له غيره ثم أن العبد قتل الواهب خطأً فعفا عنه الواهب قبل مو تهفأنه يقال للموهوب له ادفعه أوافده فان اختار الدفع دفع أربعة أخماسه وجاز له الحمس لامهجم بين الهبةوالعفو وكل واحد منهماوصية بجوز من الثاث فحق الموهوب له باعتبار الهبة في سهم أثم لولا العفو لكان يدفع ذلك السهم فيسلم لهذلك السهم بالعفو فحق الورثة في أربعة لما نفذنا الوصية له في سهمين سهم بالعفو وسهم بالحبة فلهذا يكون العبد على خمسة تجوز الهبة في سهم ثم بجوزالمفو في ذلك السهم فيكون ذلك السهم عمني سهمين ويصير كأن الميت أعا ترك عبدا وخسىعبد فيسلم للورثة أربعة أخماس عبد ويسلم للموصىله خسا عبد فى الحكم فيستقيم الثاث والثلثان ﴿ وعلى طريق الجبر يجمل المهد مالا وتجوز الهبة في شيُّ ثم يجوز العفو في ذلك الشيُّ يبتى فى يد الورثة مال الا شيُّ وذلك يعدل أربعة أشياء لانا جوزنا الهبة فى شيُّ رَالعَفُو فى شيء فحاجة الورثة الى ضعف ذلك وهو أربعة أشياء فأجبر المال بشيٌّ وزد على ما يعدله مثله فظهر أن المال الكامل يعدل خمسة أشياء وانا حين جوزنا الهبة في شيٌّ كان ذلك بمعني خمس العبد وجوزنا العفو فيه أيضا وان اختار الفداء فدى ثلثه بثاث الدية ويسلم له العبد كله لأنه لو كان العفو دون الحبة لكان يفدى سدس العبد بالطريق الذي قانا أنه لو كان للميت ألفادرهم جاز العفو في جميع العبد فيضم الالفين الى الدية ثم يجوز العفو في مقدار الدية وسطل العفو في حصة الالفين وذلك سدس الجملة فيفديه بسدس الدية فادا اجتمعت الهبة والعفو بتضاعف

ما يلزمه الفداء فيه فانما يفدى ثلث العبد بثاث الدية وذلك ثلاثة آلاف وثلث ألف ويسلم له العبــد كله بالهبة وثلثا المفو وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان لان موجب الجنابة أحد شيئين القيمة أو الدية وانما يعتبر الاقل وهو القيمة لانه المتيقن به فيكون السالم للموهوب له في الحاصل ألف وستمائمة وستة وستون وثلثان وقد سلم للورثة ضعف ذلك من الدية فكان مستقيما فان كانت قيمته ألغي درهم فاختار الدفع دفع أربعة أخماسه كما بينا وان اختار الفداء فدى أربعة أسباعه بأربعة أسباع الدية ويسلم لهالعبد كله لانا نضم ضعف قيمة العبد وهو أربعة آلاف الى الدية ثم نوجب عليه الفداء محصة ما عدمنا وذلك سبمان لو لم يكن هناهبة فبعد وجود الهبة يتضاعف لفداء فيفدى أربعة أسباعه بأربعة أسباع الدية وذلك خمسة آلاف وخمسة أسباع ألف ويسلم للموهوب له العبد بالهبة وقيمته ألفان وثلاثة اسباعه بالعفو وذلك ستة اسباع الف فيكون له ألفان وستة اسباع ألف فذلك ثاث تركة الميت ولوكانت قيمته ثلاثة آلاف فدى ثلاثة ارباعه بثلاثة ارباع الدية لانا نضم الى الدية ضمف القيمة وذلك ستة آلاف فيكون ستة عشر ألفا فلو كان العفوخاصة لكان يفدى بحسابالمضموم وذلك ثلاثة أثمان الدية فعند اجتماع الهبة مع العفو يتضاعف الفداء فيفدي ثلاثة ارباعه بثلاثة ارباع الدية وذلك سبعة آلاف وخمسائة فيسلم له العبد بطريق الهبة وقيمته ثلاثة آلاف ربعه بالعفو قيمته سبمائة وخمسون فذلك ثلاثة آلاف وسسبمائة وخمسون نفذنا فيه الوصية وقد سلم للورثة ضعف ذلك ولو كانت قيمته أربهة آلاف فدى تمانية اتساع بتمانية اتساع الدية لانا نضم ضمف القيمة وهو تمانية آلاف الى الدية فلو لم يكن الاالعفو لكان يفدى بحصة المضموم وذلك أربعة اتساعه فاذا اجتمعت الهبة والعفو يتضاعف الفداء فلهذا يفدى ثمانية اتساعه بَهَانية اتساع الدية ولو كانت قيمته خمسة آلاف فداه كله مجميع الدية ويسلم له العبد بالهية لانا نضم ضمف القيمة الى الدية فيكون عشرين ألفا فلو كان العفو دون الهبـ أنه لكان يفدى بحصة المضموم وذلك نصف العبد فاذا اجتمعت الهبة مع العفو يتضاعف الفداء عليه فيفدي جميمه بجميع الدية وذلك عشرة آلاف ويسلم له العبد بالهبة وقيمته خمسة آلاف فيستقيم الثلث أ والثلثان وهذا لانا نصحح الهبة له في جميع العبد أولانان بتصحيح الهبة في جميم العبد يزداد الفداء عليه وبزيادة الفداء يزداد مال الميت فلا بد من تصحيح الهبة في جميم العبد ثمان بقى من الثاثشيُّ يصح العفو بقدر مابتي من العبـد ويفدى مازاد على ذلك كما في المسائـل

المتقدمة وان لم يبق من الثاث ثيُّ لا يصح العفو في شيُّ كما في هذه المسئلة فانه اذا كانت قيمته خمسة آلاف وقد نفذنا الهبة في جميع ذلك العبد لايبقي من ثلث مال الميت شيُّ طهذا ببطل العفو ويفدى جميم العبد بجميع الدية واذا وهب المريض عبدا لرجل لامال له غيره وقيمته ألف درهم وقبضه ثموهب الموهوب له الآخر وقبضه ثم جرح العبد المريض جراحة خطأ فمات منها وعفا عن الجناية فانه يخير الموهوب له الثاني في الدفع والفداء لان الملك في العبدله فان اختار دفعه دفع يثاثين وأمسك الثلث وضمن الموهوب له الاول ثلثي قيمة العبد لورثة المقتول لان مال الواهب في الحكم عبدان عبد يستحق له بالجناية وعبد كان على ملكه فوهبه فتصح وصيته في ثلثه وذلك ثلثا عنــد نصف ذلك للموهوب له الاول بالهبة ونصفه الثانى بالمفو فيكونالسالمللموهوبله الاول ثلث المبد وقد وجب عليهرد الثلثين وقد تمذر رده بالاستهلاك فيضمن ثامى قيمته لورثة المقتول ويسلم للثانى ثلث العبد بالعفو ويدفع ثلثيه الى ورثة المقتول فيسلم لهم عبد وثلثا عبد وقد نفذنا الوصية لهما فى ثلثى عبــد فاســتقاّم فان كان الوهوب له الاول مسرا دفع الموهوب له الثاني أربعة أخماس العبد وأمسك الحس لان الموهوب له الاول مستوف لوصيته وما عليه تاوي فانما يستبر ماهو قائم وهو رقبة العبد بالجناية يضرب فيه الورثة بسهام حقهم وهو أربعة والموهوب له الثاني بسهم فيكون العبدعلي خمسة يسلم له الحمس ويدفع الى ولي المقتول أربعة أخماسه فاذا تيسر استقاماً على الموهوب له الاول وذلك ثلثا قيمة العبــد رد على الوهوب له الثاني الى تمام ثلث العبــد لان ذلك حقه بالوصية وأن اختار فداء العبد فدى بسبعه وخسى تسعه نتسمى الدية وخسى تسمها ويؤخذ من الاول تسما قيمة العبد وخمسا تسعه والطريق في ذلك أن يأخذ ضعف القيمة لاجل العفو وذلك ألفان وضعف القيمة لاجـل الهبة فيضم ذلك الى العبد فيكون خسة آلاف ثم يضم ذلك الى الدية فيكون خمسة عشر ألفا ثم ينظر الى المضموم كم هو من الجملة فيجد العبد والدية أربة أسهم من خمسة عشر سهمامن الجملة فيجوز العفو فيما زاد على ذلك وهو أحد عشر سهما من خمسة عشر سهما ويفدىأربهة أسهم من خمسة عشر بمشرة أمثاله من الدية لان الدية من القيمة عشرة أمثاله فيكون ذلك أربعون وتجوز الهبة للموهوب له الاول في أحد عشر سهما من خمسة عشر فأنما يضمن قيمة أربعـة أسهم من خمسة عشر سهما للورثة فيسلم للورثة أربمة وأربعون سهما وقد نفذنا الوصية لهما في اثنين وعشرين سهما فاستقام الثلث والثلثان واذا

أردت معرفة ما قال في الكتاب أنه نفيدي بتسعه وخمسي تسعه بتسمى الدية وخمسي تسعها فالسبيل أن تضرب خمسة عشر في ثلاثة فيكون خمسة وأربعين وانما لزمه الفداء في أربعة من ذلك فيضرب تلك الاربمة في ثلاثة فتكون اثني عشر واثنا عشر من خمسة وأربين يكون تسماه خمسا تسمه فان كل تسع يكون خمسة وتسعاه عشرة وخمسا تسمه سهمان فظهرانه أنما يفدي بتسمه وخمسي تسمه وكذلك الموهوب له الاول أنما ضمن أربعة من خمسة عشر وقدضر بنا ذلك فى ثلاثة فهو اثنا عشر فعرفنا أنه يضمن تسمى قيمة العبد وخمسي تسمه فان كانت قيمنه ألفا فدى خمس العبد بخمسي الدنة لانا نأخذ ضعف القيمة لاجل العفو ومثله لاجل الهبة فيكون عمانية آلاف اذا ضممت ذلك الى الدية مع قيمة العبد يكون عشرين ألفا ثم يبطل الدفو بحصة المضموم والمضموم كان ثمانية آلاف فحصته خمسا الجملة فالهذا يفدى خمسي العبد مخمسي الدنة وذلك أربمة آلاف ويضمن الوهوب له الاول حمسي قيمة العبد وذلك ثمانمائة ويسلمله بالهبة ثلاثة أخماس العبد قيمته ألف ومانتان وقد نفذنا المفو للموهوب له الثاني في مثل ذلك فحصل تنفيذ الوصيتين في ألفين وأربعائة وقد سلم للورثة أربعة آلاف وتمامائة فاستقام الثلث والثلثانوان كانت قيمته ثلاثه آلاف فدىأربهةأعشارهوأربعةأخاس عشره بالطريق الذي قانا أنه يؤخه فرضمف القيمة مرتين وذلك اثنا عشر ألفا فيضم الى الدية مع القيمة فيكون الجملة خمسة وعشرين ألفائم يفدى حصة الضموم والمضموم من الجلة أربهة أعشاره وأربعة أخياس مشره لان المضموم اننا عشر واننا عشر من خسوعشرين يكون أربعة أعشاره وأربعة أخماس عشرهوان أردت معرفة ذلك فاضرب خمسة وعشرين في عشرة فيكون ماثنين وخمسين تم اضرب اثني عشرة في عشرة فتكون ماثنين وعشرين وعشر ماثنين وخمسين خمسة وعشرون فنائمة تكونأربعة أعشاره وعشرون تكون أربعة أخماس عشر ثم التخريج النخ كما بينا وعلى هذا الطريق مخرج ما اذا كانت قيمته خمسة آلاف أو أكثر فالهاذا كانت قيمته خمسة آلاف فدى أربعة أسلباعه وانكانت ستة آلاف فدى ثلاثة أخاســه وان كانت سبعة آلاف فدى ثلاثة اخاسه وتسم خمسه وان كانت ثمانية. آلاف فدى ثلاثة أخماسه وخمس خمسه وان كانت تسعة آلاف فدى منه ستة وثلاثين سهما من خمسة وخمسين سهما وكل ذلك يخرج مستقيما على الطريق الذي قلنا فان كانت قيمته عشرة آلاف فدى ثلثيه لانا نضم ضمف القيمة مرتين وذلك أربعون ألفا الى الدية والقيمة

فيكون ستين ألفا يبطل العفو والهبة فىحصة المضموم وذلك ثلثا الجملة فاذا بطل المفوفى ثلثى العبد فداه يثاثى الدية وكذلك الهبة تبطل في ثلثي العبد فيضمن الموهوب له الاول ثلثي قيمته فيسلم لورثة الواهب ثلاثة عشر ألفا وثلث ألف وقد نفذنا الهبةوالعفو لهما فيسنة آلافوثلثي ألف فكان مستقيما ولو كانت قيمته عشرين ألفا فدى ثلثيه بثلثى الدية وبرد الموهوب له الاول ثلثى القيمة لانا زمتبر في العفو هذا الدنة دون القيمة فان الدنة أقل من القيمة والمتيقن به هو الأقل واذا اعتبرنا الدية كان هذا وما لو كانت قيمته عشرة آلاف سواء من حيث أنه مجوز المفو في الثلث وذلك ثلاثة آلاف وثلث ألف ويؤدى ثلثي الدبة وبرد الموهوب له الاول ثلثي القيمة وذلك ثلاثة عشر ألفا وثلث ألف فيسلم للورثة عشرون ألفا وقد نفذنا الهبة في عشرة آلاف للموهوب له الاول في ثاث عبد قيمته سيتة آلاف وثاثا الف وللموهوب له الثاني في ثلث الدية فيكون ذلك عشرة آلاف وكذلك لو كانت قيمته خمسة عشر ألفا لأنا نستبر في العفو الدية فيسلم له الثلث بالعفو ويؤدى ثلث الدية وينرم الموهوب له الاول ثلثى قيمتمه وذلك عشرة آلاف فيسلم للورثة سيتة عشر ألفا وثلثا ألف وقد نفذنا الوصية للموهوب له الاول في خمسة آلاف ثاث المبد وللموهوب له الثاني في ثاث الدية فذلك ثمانية آلاف وثلث ألف مثل نصف ما سلم للورثة فكان مستقيما وان أراد الدفع دفع خمسة أنمانه وضمن له الموهوب له الاول خمسة أثمان قيمته لان الوصية بالهبة كانت في خمسة عشر آلفا وبالعفو في عشرة آلاف وهو الدية لانه أقل الواجبين فيكون ذلك خمسة وعشر بن ألفا وحاجة الورثة الى ضمف ذلك وذلك خمسون ألفا فالسبيل أن تضم خمسين ألفا الى نصف ويمة المبدوذلك الاثون ألفا فيكون جلة ذلك ثمانين الفائم تبطل من الهبـة والعفو بحساب ما عدمنا وذلك خمسة أثمان الجملة فاذا بطل العفو في خمسة أثمانه دفع قيمة ذلك تسمة آلاف وثلماثة وخمسة وسبمين ويغرم الموهوب لهخمسة أثمان قيمتهوهو هذا المقدار أيضا فنكون الجلة ثمانية عشر ألفا وسبمائة وخمسين وسلم للموهوب لهالاول ثلاثة أثمان العبد وللموهوب له الثاني ثلاثة أثمان الدية بالعفو فاذا جمعت بينهما من حيث الدراهم كان مثـل نصف ماسلم للورثة فيستقيم الثاث والثلثان \* مسئلة من اقالة السلم واذا كان للمريض كر حنطة على رجلين يساوى الاثين درهما ورأس ماله فيه عشرة دراهم فأقالها ولا مال له غيره ثم مات وأحدهما غائب قيل للحاضر رد ثلاثة أعشار نصف رأس المال وذلك درهم وأد سبعة أعشار نصف الكر

وذلك يساوى عشرة ونصفا واعاكان كذلك لانه بالافالة حاباهما قدر عشرين درهما وأعا تجوز المحاباة لهما في الثلث فيكون لكل واحـد منهما نصف الثاث وأحــدهما غائب مستوف لوصيته فأغايمتبر حصة الحاضر خاصة وذلك خمسةعشر فهو يضرب بسهم والورثة بأربهة فيكون ذلك خمسة فأعا نسلم له خمس هذا النصف وذلك ثلاثة ثم المحاباة لهما كانت بقدر عشرين فيكون لكل واحد منهما عشرة وثلاثة من عشرة تكون ثلاثة أعشاره والاصل في الاقالة ما قدمنا أنه انما تصم الاقالة في مقدار ما يخرج من الثاث من المحاباة (ألا ترى) أن في هذه المسئلة لو كامًا حاضر من كانت الاقالة تجوز لهما في النصف لان الثلث من جملة المحاباة مثل نصفه فكذلك هنا أما تجوز الاقالة للحاضر في مقدار نصيبه من المحاباة وذلك ثلاثة أعشار انصف رأس المال ونصف رأس المال خمسة دراهم فثلاثة عشاره درهم ونصف ويؤدى سبمة أعشار نصف الكر قيمة ذلك عشرة ونصف فيكون جملنه اثني عشر هو السالم للورثة وقد سلم للحاضر بالوصية ثلاثة دراهم وللغائب مثل ذلك فيستةيم الثلث والثلثان الى أن يقدم الغائب فاذا قدم رد نصف رأس مال حصيته ونصف كر وبرد الورثة على الاول من الطعام بقيمة ثلاثة من عشرة ونصف ويأخذون منه درهما من رأس المال حتى تسلم الافالة لهما في نصف الكر وقيمته خمسة عشر بخمسه فتكون الوصية لهمافى عشرة ويسلم للورثة أصف كر قيمته خمسة عشر درهما فاستقام الثلث والثلثان وأنما كانهذا بخلاف ما تقدم من مسائل السلم الى رجلين لان قضاء القاضي هناك على الحاضر عند غيبة أحدهما يكون فسخا امقد السلم فيما أمره بالرد وفسخ السلم لا يحتمل النقض فلا يعود حقه بحضور الثانى فاما فى هذه المواضع هذا اقالة السلم فكأنه فسخالا قالة أومنع صحتها فىالنقص عند غيبة أحدهما فاذا حضر وأمكن اعماله وجب اعماله فلهذا كانرا لراجع فيما بينهماحتي يستويا في الوصية وفيما وجب لكل واحد منهما بالاقالة \* واذا وهب المريض لرجــل صحبح عبــدا يساوى ثلاث مائة فقبضه تم باعه من المريض عائمة درهم وقبضه الريض ثم مات ولا مال له غير العبد فان العبد يسلم لورثة المريض ويرجمون أيضاعلي الموهوب له بثلاثة وثلاثين وثلث وانما يسلم لهم الهبة في المبد وثلثي ثلثه لان مال الريض في الحاصل خمسمائة العبد الموهوب والعبد المشترى وهو في كعبد آخر الا أن عليه مائة درهم دين وهو ثمنه فاذا رفعنا المائة من ستمائة يبقي خمسمائة فانما تجوز الهبة في ثلث ذلك وذلك مائة وستة وستون وثلثان وعليه ردمائة وثلاثة وثلاثين

وثاث باعتبار نقض الهبة لانه صار مستهلكا للعبد بالبيع الآأن مقدار المائة دين له على الميت وهو ثمن العبد فتقع المقاصة بقدره ويؤدى الائة والاثين والمثا فيسلم للورائة العبد وقيمته المهائة والاثة والاثون والمثن وقد نفذنا الهبة في مائة وستة وستين والمثين مثل نصف ما سلم للورائة فاستقام الثلث والثلثان والله أعلم

#### ۔ﷺ ڪتاب الدور ﷺ۔

(قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائة وفخر الاسلام أبو بكرمحمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله ) املاء في كتاب الدور «قال واذا جرح العبد رجلافعفا عنه المجروح في صمته أو في مرضه ثم مات من ذلك المرض ولم يترك مالا فان كانت الجراحـةعمدا فالمفو صيح من غير أن يمتبر من الثلث لان الواجب هو القصاص والقصاص ليس عال واسقاط المريض حقه فيما ليس بمال لا يكون معتبرًا منالثلث وهذا استحسان قد بيناه في الديات وان كانت الجراحة خطأ فان لم يكن صاحب فراش حين عما جاز العمو في الكل أيضا لانه في حكم الصحيح مالم يصر صاحب فراش في التصرفات والتبرعات وهذا تصرف بعده في الحال فانما يمتبر حاله حين نفذ التصرف وان كان صاحب فراش حين عفا جاز العفو من ثلثه لان الواجب في الجناية الخطأ الدفع أو الفداء فعفوه يكون اسقاطا بطريق التبرع وذلك معتبر من الثلث اذا باشره في مرضه وبعد ماصار صاحب فراش فهو في حكم المريض فيكون عفوه من الثلث ثم المسئلة على ثلاثة أوجه اما أن يكون قيمة العبد مثـل الدية عشرة آلاف أو أقل من الدية أو أكثر من الدية فان كانت قيمته مثل الدية فالعفو صحيح في ثلثه ويخير ببن أن يدفع ثلثه وبين أن يفديه بثاثي الدية ولا يقع الدور هنا سوا. اختار الدفع أو الفداء وان كانت قيمته أقلمن عشرة آلاف لم يقع الدور عند اختيار الدفع ويقع الدور عند اختيار الفداء لان وقوع الدور بزيادة مال الميت وأنما يحسب مال الميت في الابتداء ماهو الاقل لان مولى المبد الجانى يتخلص بدفع الاقل فانما يتبين بذلك القدر أنه مال الميت ومازاد عليه أنما يظهر باختياره الدفع فاذا كانت قيمته أقل من عشرة الاف درهم فظهور الزيادة عند اختياره الفداء لاعند اختيار والدفع وان كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف فظهور الزيادة عند اختيار الدفع لاعند اختيارالفداء ثم جملة هذا النوع من المسائل ان قيمة العبد اما ان تكون ألفا أو ألفين

أو الانه آلاف أو أردمة آلاف أو خمسة آلاف أو سنة آلاف أو سيمة آلاف أو عمانية آلاف أوتسمة آلاف أو عشرة آلاف أو خمسة عشرة ألفا أوعشر من ألفا أو ثلاثين ألفاأوأربمين ألفا أو خمسين ألفا أو مائنة ألف وفي الاصل انما مدأ عاكانت قيمته خمسة آلاف وفي المختصر ذكر بمض المسائل ولم يذكر البمض والاولى أن نخرج جميع هذه المسائل على الترتيب ليكون أوضح فى البيان وأقرب الى الفهم فنقول أما اذا كانت قيمتــه ألف درهم فان اختار الدفع لا تدور السئلة ولكنه يدفع ثاثى العبد ويجوز العفو فى الثلث فان اختار الفداء فانه يقع الدور هنا لانه يتمذر تصحيح العفو في جميع العبد فانه لايجب شيُّ من الدية عند ذلك ولا يظهر للميت مال آخر فتبين انا صححنا تبرعه في جميم مالهوذلك لايجوز ولا يمكن ابطال العفو في جميمه لأنه حينئذ يفديه بمشرة آلافدرهم فتبين ان للميت عشرة آلاف وان العبد خارج من الثاث وزيادة فمرفنا اله يجب تصحيح المفو في بمضه ثم طريق ممرفة ذلك البمض ما أشاراليه محمد رحمه اللهفى الاصل آنه لوكان ممنا مال آخر ضمف قيمة العبد لكان يصعح العفو في الكل لان مال الميت هو أقل وذلك ألف درهم قيمة العبد فاذا جاز العفو في الكل وسلم للورثة ألف درهم استقاماالثاث والثلثان ولا معتبر بالدية هنا لانها لاتجب عند صحةالعفوقانما وجب الاعتراض على هذا العفو لانا عدمنا ألني درهم فالسبيل أن يضم ذلك القدر الى الدية وهو عشرة آلاف درهم ثم ينظر الى الضموم كم هو من الجملة فيبطل العفو بقدر ذلك المضموم واذا ضممت الى عشرة آلاف ألني درهم كان اثني عشر ألفا وكان المضموم من هذه الجلة السدس فمر فنا أن المفو يصبح في خمسة اســداس العبد مقدار ذلك عمامًا ته و ثلاثة و ثلاثون وثاث وسطل في السدس فيفدمه بسدس الدبة وذلك ألف وستمامة وستة وستون وثاثان فيحصل للورثة هــذا القدر وما نفذنا فيه العفو مثــل نصفه فيستقيم الثاث والثلثان وطريق الدينار والدرهم فيه أن تجمل العبد دينارا أو درهما وتجبر العفو في الدينار وتبطله في الدرهم فيفديه بعشرة أمثاله لانالدية عشرة أمثال قيمة العبد فكل جزء بطل فيه العفو فداه بمشرة أمثاله فيصير في يد الوارثءشرة دراهم وحاجتهم الى دينارين فاقلب الفضة فيكون كل دينار بمعنى عشرة وكل درهم بمعنى اثنين ثم عد الى الاصل فقل قدجملنا العبد دينارا ودرهما الدينار عشرة والدرهم اثنان فذلك اثنا عشر وقد نفذنا العفو فى الدينار وذلك خمسة اسداس العبده أو نقول لما كان عشرة دراهم تعدل دينارين عرفناأن كل دينار يمدل خمسة فتقلب الفضة وتجمل

الدينار بممنى خمسة والدرهم بممني واحد ثم تمود الى الاصل فتقول قد كان العبد دينارا ودرهما فالدينار بممنى خمسة والدرهم بمعنى واحدثم صححنا العفو فىالديناروذلك خمسة أسداس العبد وبطل في السدس فيفديه بسدس الديةوالتخريج كما بينا وعلى طريق الجبر تقول السبيل أن تأخذ مالا مجهولا يصح العفو في شئ منه ويبطل في مال الا شئ فتفديه بمشرةأمثاله وهو عشرة أموال الاعشرة أشياء وحاجة الورثة الىشيئين فالسبيل أن تجبر عشرةأموال بعشرة أشياء وتزيد على مايمدله مثل ذلك فصار عشرة أموال تعدل اثني عشر شيأ فالمال الواحد يمدل شيأً وخمس شئَّ فقد انكسر بالاخماس فتضرب شيأُ وخمس شيَّ في خمسة فيكون سبعة وقد نفذنا العفو فيشئ فضربنا كلشئ في خسة فتبين انا نفذنا العفو في خسة اسداس العبد وأبطلناه في السدس فنفديه بسدس الدية كما بينا وعلى طريق الخطأين السبيلأن تجمل على العبد ثلاثة اسهم فتجبر العفو في سهم وتبطله في سهمين فتفدى هـذين السهمين بعشرة أمثالهما وذلك عشرون وحاجـة الورثة الى سهمين فظهر الخطأ بزيادة ثمانية عشر فتمود الى الاصل وتجبر العفو في سهمين وتبطله في سهم فيفديه بعشرة أمثاله فيحصــل في بد الورثة عشرة وحاجتهم الى أربَّة فظهر الخطأ بزيادة ستة وكان الخطأ الاول بزيادة ثمانية عشر فلما زدنا سهمافي العفو ذهب خطأ اثنى عشر فمرفنا أن الذي يذهب مابقي من الخطأ وذلك ستة ونصف سهم فنجوز المفو في سهمين ونصف ونبطله في نصف سهم ثم نفدي ذلك بشرة أمثاله وذلك خمسة أسهم ونسلم للورثة خمسة وقد نفذنا العفو فى سهمين ونصف فيستةيم وسهمان ونصف من ثلاثة تكون خمسة أسداس فظهر أن العفو أنما يصح في خمسة أسداس العبد وأذا عرفنا طريق الخطأين تيسر طريق الجاممين على ذلك وقد بينا فى وجه تخريجه فيما تقدم من كتب الحساب فان أعتقه مولاه أو باعه وهو يعلم فهو مختار للفداء لانه فوت الدفع بتصرفه وعليـه سدس الدية بمنزلة ما لو اختار الفداء وان لم يعلمهما بالجناية كان مستهدكا للعبد فعليه ثنثا القيمة بمنزلة ما لو اختار الدفع فان كان قيمة العبــد ألني درهم واختار الفداء فداه بسبعي الدية «والطريق فى ذلك أن تقول لو كان هنا مال آخر ضعف قيمة العبد وهو أربعة آلاف لكان العفو يصح فى جميع العبد فيضم ماعدمنا وهو أربعة ا لاف الى الدية فيكون أربعة عشر ألفا ثم ننظر الى المضموم كم هو من الجملة فتجده سبعي الجملة فنبطل العفو في سبعي العبد باعتبار ماعدمنا ونجوز فى خمسة اسباع العبدمقدار ذلك من الدراهم ألف وأربعائة وعشرون وأربعة اسباع

وما أبطلنا فيه الدغو وذلك سبما العبد فنفدى بسبعي الدية مقدار ذلك ألفان والانمائة وسبهة وخمسون وسبم يسلم لاورثة ضعف مأنفذنا فيهالعفو فاستقام الثلث والثلثان وعلى طريق الدينار والدرهم نجمل المبد دينارا ودرهما ونجبر العفو في الدينار ونبطله في الدرهم فنفديه بخمسة أمثاله لانالدية خسة أمثال قيمة العبد فيحصل في يد الورثة خسة دراهم وحاجتهم الى دينارين فاذا قلبت الفضة كان كل دينار بممنى خمسة وكل درهم بممنى اثنين ثم نمود الى الاصل فنقول قدكنا جملنا العبد دينارا ودرهما فالدينار خمسة والدراهم أثنان فذلك سبمه وقد صححنا العفو في الدينار وذلك خمسة اسباع العبد فتبينأن العفو انما بطل في سبعة والتخريج كما بينا ﴿وعلى طريق الجبر نصحح العفو في شيُّ ونبطله في مال الاشيُّ فنفدته بخمسة أمثاله فيحصل في يد الورثة خمسة أموال الاخمسة أشياء وذلك شيئان فأجبره مخمسة أشياء فيكون خمسة أموال تمدل سبمة أشياء فعرفنا أن كل مال يمدل شيأ وخمسي شئ فانكسر بالاخماس فنضرب شيأ وخمسي شيُّ في خمسة فيكون سبمة فظهر أن المال الكامل سبمة وقد كنا صححنا المفو في شيُّ وضربنا كل ثيُّ في خمسة فتبين الما صححنا العفو في خمسة أسباع العبد والتخريج كما بينا وعلى طريق الخطأين تجمـل المبدعلى ثلاثة أسهم ونصحح العفو في شئ ونبطله في سهمين فنفديهما بخمسة أمثالهما وذلك عشرة وحاجة الورثة الى سهمين فظهر الخطأ بزيادة ثمانية فنمود الى الاصلو نصحح العفو في سهمين وسطله في سهم فنفديه مخمسة أمثاله فيحصل في بد الورثة خسـة وحاجتهم الى أربعة فظهر الخطأ بزيادة سهم وكان الخطأ الاول بزيادة ثمانية فلما زدنا سهما اذهب سبعة فنزيد في العفو ما يدهب خطأ السهم الباقي وذلك سبع سهم ونصحح العفو في سهمين وسبع ونبطله فى سنة اسباع سهم فنفدي ذلك بخمسة أمثاله وذلك أربمة وسبعان فيسلم للورثة هذا القدار وتدنفذنا المفو في سهمين وسبع فيستقيم النلث والثلثان وستة أسباع من ثلاثة سبماه في الحاصل فظهر أما أبطلناالعفو في سبعي العبد وجوزناه في خمسة أسباعه ولو كان قيمة المبد ثلاثة آلاف واختار الفداء فداه بثلاثة أثمان الدية لانا ننظر الى ضعف قيمة العبد وذلك سنة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون سنة عشر ألفائم ننظر الي المضموم كم هو من الجلة فاذا هو ثلاثة أثمانه فنبطل المفو باعتباره في ثلاثة اثمان العبد ونصححه في خمسة اثمانهمقدار ذلك من الدراهم ألف وعماناته وخمسة وسبعون ونفدى بثلاثة أعمان الدية وذلك ثلاثة آلاف وسـبمائة وخمسون فان كل ثمن من الدية ألف ومائتان وخمسون فيسـتةيم الثاث

والناثاذ \*وعلى طريق الدينار والدرهم تجمل العبددينارا ودرهما فتجوز العفو في الدينار وسطله في الدرهم ثم تفدى ذلك بثلاثة أمثاله وثلث لان الدية مثل ثلاثة أمثال قيمة العبد ومثل ثلثه فيحصل في يد الورثة ثلاثة دراهم وثاث وحاجتهم الى دينارين فقد وقع الكسر بالاثلاث فتضرب كل شئ في ثلاثة فصارت الدراهم عشرة والدنانير ستة ثم تقلب الفضة وتمود الى الاصل فنقول قد كنا جملنا العبد دينارا ودرهما فالدينار عشرةوالدرهم ستةفذلك ستة عشر ثم صحنا العفو فى الدينار وذلك خمسة أثمان العبد وأبطلنا فى الدرهم وذلك ثلاثة أثمان العبد وهو ســتة فتفديه شلائة أمثال وثاث وذلك عشرون فيسلم للورثة عشرون وقد صححنا العفو في عشرة فيستقيم الثلث والثلثان، وعلى طريق الجبر تصحح العفو في شيٌّ منه وتبطله في مال الا شيأ منه فتفديه بثلاثة أمثالهومثل ثلثه فيحصل في يد الورثة ثلاثة أموال وثلث الا ثلاثة أشياء وثلثا تعمدل خمسة أشياء وثلثا انكسر بالاثلاث فتضرب خمسة وثلثا في ثلاثة فيكون ستة عشر وتضرب ثلاثة أموال وثلث في ثلاثة فيكون عشرة فظهر ان كل مال يمدل شيأ وستة اعشار شيء وهو ثلاثة اخماس فتضرب شيأ وثلاثة اخماس في خمسة فيكون ثمانية وسين ان المال الكامل ثمانية وقد نفذنا العفو في شيُّ وضربنا كل شيُّ في خمسةفتبين أنا نفذنا العفو فى خمسة أثمان المبدوأ بطلناه فى ثلاثة أنمانه وطريق الخطأين فيه على نحو مابينا مخرج مستقيما اذا تأملت فتركته للتحرز عن التطويل، ولو كان قيمة العبد أربعة آلاف فداه باربعة اسباع الدية لانا نأخذ ضمف قيمة العبد وذلك ثمانية آلاف فنضمه الى مقدار الدية فيكون ثمانيــة عشر ألفا ثم ننظر الى المضموم كم هو من الجملة فنجد ذلك أربعة اتساع الجملة فنبطل العفو يقدره ونصحح العفو في خمسة اتساع العبد مقدار ذلك من الدراهم ألفان ومائتان وعشرون وتسمان ونفدى أربمة اتساع العبد بأربعة أتساع الدية وذلك أربعة آلاف وأربعا تةوأربعة وأربعون وأربعة انساع فيستقيم الثاث والثاثان \* وعلى طريق الدينار والدرهم مجمل المبددينارا ودرهما ونصحح المفوفي الدينار وسطله في الدراهم فنفدى ذلك بمثله ومثل نصفه وذلك درهمان ونصف تمدرهمان ونصف يمدل دينارين وقد وقع الكسرفيه بالانصاف فاضمفه فيصير أربمة دنانير تمدل خمسة دراهم ثماقاب الفضة وعد الى الاصل فتقول كنا جعلناالعبددرينارا ودرهما فالدينار بمنى خمسة والدرهم بمعنى أربعة فذلك تسعة وصححنا العفو في الدينار وذلك خمسة وأبطلناه في الدرهم وهو أربمة فنفدى ذلك بمثله ومثل نصفه وذلك عشرة فيحصل للورثة

عشرة وقد نفذنا العفو في خمسة فيستقيم الثاث والثنثان ٥ وطريق الجبر فيــه ال تصحح المفو في شيُّ وتبطله في مال الا شيُّ فتفديه بمثله ومشـل نصفه فيحصل في يد الورثة ما لان ونصف الا شبئين ونصف شيأ وحاجتهم الى شيئين فاجبر مالين ونصفا بشئ ونصف شيء وزد على ما يمدله شيئين ونصف شئ فيصير مالين ونصفا يمدل أربعة أشياء ونصفا فانكسر بالانصاف فاضعنه فيكون خمسة أموال يمدل تسعة أشياء فالمال الكامل يمدل شيأ فتضرمه في أربعة اخماس فتضربه في خمسة وثيُّ وأربعة اخماس اذا ضربته في خمسة يكون تسعة وقد صحنا المفو في شي وضربنا كل شي في خسة فتبين انا جوزنا العفو في خسة اتساع العبد والتخريج كما بينا فان كان قيمة العبد خمسة آلاف فانه نفدى نصفه بنصف الدية لانا نأخذ ضه فيه العبد وهو عشرة آلاف فنضمه الى الدية فيكون ذلك عشرين ألفا ثم ننظر الى الضموم وكم هو من الجملة فاذا هو نصف الجملة فنبطل المفو باعتباره في المبدونجوز في نصف العبد مقدار ذلك ألفان وخسمائة ثم نفيدي ما أبطلنا فيه العفو بنصف الدية وذلك خمسة آلاف فيحصل للورثة خمسة آلاف وقد نفذنا الدنمو في ألفين وخمسمائة فيستقيم الثلث وانتلنان هوعلى طريق الدينار والدرهم بجمل المبددينازا ودرهما فنصحح المفو في الدينار وسطله في الدرمم فنفدى ذلك بضمفه لان الدية ضمف قيمة المبد فيصير في بد الور تة درهمان تمدل دينارين وتبين أن قيمة الدينار والدرهم سواء وأما صحيحنا العفو في الدينار وذلك نصف العبد وأبطلناه في الدرهم وقد فدى المولى ذلك بضعفه فيحصل للورثة ضنف ما نفذنا فيمه المفو وعلى طريق الجبر نصحح المفو في شيُّ ونبطله في مال الا شــياً فنفدى ذلك بضعفه وذلك مالان الا شيئين وحاجة الورثة الى شيئين فاجبر مالين بشيئين وزد على ما يدلمها مثل ذلك فيكمون مااين يمدل أربعة أشياء كل مال يمدل شيئين وقد نفذنا العفو في شيُّ وثيُّ من شيئين يكون نصف شيئين فترين انا صحنا العفو في نصف العبــد والتخريج كما بينا وان كانت قيمته ستة آلاف فالطريق فيه أن تأخذ ضعف قيمة العبدوذلك اثنا عشر ألفا فتضمه الي الدية فتكون الجملة اثنازوعشرون ألفائم تنظر الىالمضموم كم هو من الجملة فتجد ذلك ستة أجزاء من أحد عشر جزأ فتبطل العفوفي ستة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد وتفدي ذلك بستة أجزاء من أحــد عشر جزأ من الدية فيستقيم الثاث والثلثان اذا تأملت وعلى طريقالدينار والدرهم تجوزالمفو في الدينار وتبطله فيالدرهم فتفديه بمثله وبمثل ثلثه

لان الدية من القيمة مثلها ومثل تشيها ثم التخريج كما بينا وعلى هذا يخرج فيما اذا كانت قيمته سبمة آلاف أو بمانية آلاف أو تسمة آلاف فان كانت قيمته عشرة آلاف فالمفو هنا صحيح في أن المبد ولا دور في المسئلة لان الدية مثل قيمة العبد فلا عكن زيادة في مال الميت سواء اختار الدفع أو الفداء فان كانت قيمة العبــد أكثر من عشرة آلاف فالاصلفيه أن تأخذ ضعف الدية وتضمه الى القيمة ثم تدفع حصة الضعف من العبد لأنه لو كان العبدضعف الدية اكمان يجوز العفو في جميع العبدلان مال المولى هو مقدار الدية هنا فله "قل المالين وأنما تتبين الزيادة عند اختيار الدّفع وصارت الدية في هذا النوع كالعبد في النوع الاول ولهذا لواختار الفداء هنا لايقع الدور لانه لا يظهر زيادة في ما الميت وأنما يقعالدور عند اختيار الدفع فتقول اذا كانت قيمته عشرون ألفا صح العفو في النصف لانك تأخـذ ضعف الندية وذلك عشرون ألفا فتضمه الي القيمة فيصير أربمين ألفائم يدفع حصة الضمف من العبدوذلك نصف العبد فيجوزله العنمو في النصف مقدار ذلك من الدية خمسة آلاف ويدفع الى الورثة نصف العبد وقيمته عشرة آلاف فيستقيم الثلث والنلثان وسائر الطرق تخرج على هذا فانك تجمل العمل في الدية هنا على طريق بمنزلة العمل في العبد فيما سبق، ولو كانت قيمته اللامين ألفا فخذ ضمف الدية وضمه الى القيمة فيصير خمسين ألفائم تدفع حصة الضمف وذلك خمسا العبد ويجوز العفو في ثلاثة اخماسه مقدار ذلك من الدية ستة آلاف ويسلم للورثة خمسا العبد وقيمنه اثنا عشر ألفا فيستقيم الثاث والثلثان \* ولو كانت قيمته أربدين ألفا فخذ ضعف الدية وضمه الى القيمة فيصير ستين ألفا تم تدفع العبد ما أصاب حصة الضعف وذلك ثلث العبد وبجوز المفو في الثلثين مقدار ذلك من الدية ستة آلاف وثلثان ويسلم للورثة ثلث العبد وثلاثة عشر ألفا وثلث ألف فيستقيم الثاث والثلثان وان كانت قيمته خمسة عشر ألفا واختار الدفع فالعفو جائز في ثلاثة اسباع السدويدفع أربمة اسباعه لانك تأخذ ضعف الدية فتضمه على القيمة فيصير خمسة وثلاثين ثم تدفع حصة النصف من العبد وذلك أربعة اسباع العبد ويجوز العفو فى ثلاثة اسباعه مقداره من الدية أربسة آلاف ومائتان وخمسة وتمانون وغمسة اسباع وبسلم للورثة أربعة أسباع العبد قيمته بنصف هذا المقدار اذا تأملت فيستقيم الثلث والثلثان \* ولوكانت قيمة العبد مائة درهم فان اختار الدفع دفع ثلثي العبد لما بينا ان قيمته اذا كانت أفل من عشرة آلاف فال الدور لا يتم في الدفع وانما يقم في الفدا، ولو

اختار الفداء فانه يفدى بجزأين من مائة جزء وجزئين من الدية لانك تأخذ ضمف القيمة وذلك ماءُ تان فتضمه الى الديَّا وهيءشرة آلاف فاذا جعلت كلُّ ما ئَة سهماتصير الديَّة ما ئَـة سهم والضاف سهمين فذلك مائة وجزآن ثم تفدى مائتي الضعف من العبد وذلك جزآل من مائة جزء ومن جزأين من الدية وهو يخرج مستقيما على طريق الحساب باعتبار ان كل جزء تفديه أنمايندى عائة أمثاله لازالدية من القيمة مائة أمثاله ولو أن عبدا جرح رجلا خطأ فعفا عنه المجروح في مرضه تممات وترك ألف درهم وقيدة العبد ألف درهم فالاصل في هذه المسائل أن تأخذ ضعف القيمة وتضمها الى الدية ثم تقسم العبد على الدية وعلى الضعف فيجوز الدفو ا بحصة الدية وبحصة التركة ويبطل بحصة الضاف وبيان ذلك أن ضعف القيمة هنا ألفا درهم فادا ضممنه الى الدمة يصير اثني عشر أنها تماذا قسمت العبد على أثني عشر فالعفو صيح بحصة الدية ودلك عشرة بحصة التركة وهو سهم لان التركة سوى العبد ألف فتبين أن العفو أنما بجوز في أحد عشر جزأ من اثني عشر جزأ من العبد وذلك خمسة أسداسه ونصف سدسه ويبطل في سهم واحد وذلك نصف سدس العبد فتفديه بنصف سدس الدية وذلك عاعائة وثلاثة وثلاثون وثلث فيصمير للورثة ألف وتمانائة وثلاثة وثلاثون وثلث وخاز العفو ف خمسة أسداس العبد ونصف سدسه مقدار ذلك تسمائة وستة عشر والثان \* وعلى طريق الدينار والدرهم السبدل أن تجمل العبد دينارا ودرهما وتجيز المفو فىالدينار وتبطله فىالدرهم فتفديه بعشرة أمثاله وقد كان للورثة ألف درهم مثل قيمة العبد فذلك دينار ودرهم أيضا فيصدير الورثة أحدعشر درهها ودينارا يمدل دينارىن فالدينار قصاص وبتي أحدعشر درهما تمدل دينارا فاللب الفضة وء الى الاصل فتقول قد كنا جملنا العبد دينارا وذلك أحد عشر درهما ودرهما فذلك اثناعشر ثم جوزنا العفو في الدينار وذلك خمسة أسداس العبـــد ونصف ســـدسه ثم انتخريج الى آخره كما ببناء وعلى طريق الجبر والمقابلة السبيل أن تجيز المفو في شئُّ وسطله في مال الا شيأ فتفدى ذلك بمشرة أشاله فيصمير في يد الورثة عشرة أموالالا عشرةأشياء وقد كان عندهم مال كامل وهي الالف التي هي مثل قيمة العبد صار عندهم أحد عشر مالا الاعشرة أشياء تعدل شيئين فاجبره بعشرة أشياء وزد على ما يقابله مثله فصار أحد عشر ما لا يعدل اثنى عشر شيأ كل مال يمدل شيأ وجزأ من أحد عشر جزأ من شيَّ فقد انكسر بجزء من أحد عشر جزأ فاضرب شيأ وجزأ من أحد عشر جزأ في

أحدعشر جزأ فيصير ذلك اثتى عشرجزأ وقد جوزنا العفو فيشئ وجملنا كل ثئ أحد عشر فتبين أن العفو انما صح في أحد عشر جزأ من انبي عشر جزأ من المبدولو كانت قيمة العبد خمسة آلاف وقد ترك الميت ألف درهم واختار الفداء فانما يفدي بتسمة أجزاء من عشرين جزأ من الدية لانك تأخذ ضمف القيمة وذلك عشرة آلاف فضمه الى الدية فيكون عشر بن ألفاتم تقسم العبدعلى الدية وعلى النصف فيجوز العفو بازاء الدية وذلك عشرة أسهم وبازاء التركة وذلك سهم واحد فذاك أحد عشر سهمامن عشرين سهما وتبطل في تسهة أجزا من عشرين ، وطريق الدينار والدرهم أن تجمل العبد دينارا ودرهما فتجيز المفو في الديناروتبطله في الدرهم فتفدى الدرهم بضمفه لأن الدية ضمف قيمة العبد فيصير للورثة درهمان وقد كان عندهم ألف درهم فذلك خمس دينار وخمس درهم فسار في يد اورثة درهمان وخمس دينار وخمس درهم يعدل دينارين فخمس دينار بمثله قصاص يبقى درهمان وخمس درهم يمدل دينارا وأربه أخماس دينار فاجمل كل خمس دينارا فيصير الدينار تسعة والدرهم أحد عشر ثم اقلب الفضة وعد الى الاصل فقل قد كنا جعلنا العبددينارا ودرهما فالدينار أحدعشر والدرهم تسعة فذلك عشرون وقد أجزنا المفو في الديناروذلك أحد عشر وأبطلناه في الدرهم وذلك تسمة ثم فدى الدرهم عثليه وذلك ثمانية عشر وقد كان عندهم خمس دينار وخمس درهم وذلك أربعة فاذا جمت الكلكان آنين وعشرين ضعف مانفذنافيه اوصية فاستقام \* وطرين الجبر فيه أن تجيز العفو في ثيُّ وتبطله في مال الا شيأ فنفديه عثله وذلك مالان الاشيئين وعندالورثة أيضاخمس مال فصارعندهم ما لازوخمس مال الاشيئين يمدل شيئين فأجبر بشيئين وبعدالجبر والمقابلة يصير مالين وخمس مال يديدل أربعة أشياء فاجعل كل خمس سهما فيصير المالان والحنس أحدعش والاشياء عشرين لانا متى ضربنا مالين وخمس مال لاجل الكسر في خمسة فقد ضربنا أربعة أشياء فى خمسة أيضا والاربعة متى ضربت فى الخسة تصير عشر بن واذا تأملت كان كل شئ أحد عشر وكلمال عشرين وقد جرزنا العفو في شئ وذلك أحدد عشر وأبطلناه في مال الاشيأ وذلك تسمة أجزاء من عشرين جزأ وقدجملنا العبد الافذلك عشرون وجوزنا العفو في شيُّ وذلك أحــد عشر جزأ منعشرين جزأ ، ولو كان الميت ترك ألني درهم والمسئلة محالها فانه يفدي بثمانية أجزاء من عشرين جزأ من الدية لا نك تأخذ ضعف القيمة وذلك عشرة الاف وتضمه الى الدية فيصير عشرين ألفائم تجيز المفو بازاء الضعف وهو عشره وبازاء

التركة وهو ألفان فذلك اثنا عشر وتبطل في تمانية فتفديه بمانية أجزاء من عشرين جزآ من الدية \* وان ترك الميت ثلاثة آلاف درهم فداه بسبعة آلاف من عشرين جزأ من الدية لانك تأخذ ضعف القيمة وذلك عشرة آلاف متضمه الى الدية فيكون عشرين ألفائم تجبز العفو بحصة الدية وذلك عشرة أسهم وبحصة التركة وذلك ثلاثة متى سبعة أسهم فتفديه بسبعة أجزاء من عشرين جزأ من الدية ولوكانت قيمة العبد خمسة آلاف وقدترك الميت ألف فرهم فاختار الدفع فاله لا يقع فيه الدور لانه يتين في مال الميت هنا زيادة ولكنــه يدفع ثلاثة أخماس العبد ويسلم له خساه لان مال الميت ستة آلاف فيجوز العفو فى ثلث ماله وذلك ألفا درهم واذا جاز العفو في الدين مقداره من العبد خمساه كان عليه أن يدفع ما بتي من العبد وذلك ثلاثة أخماسه \* ولو كان مال الميت ألني درهم دفع خمسي العبــد وثلثي خمسه لان مال الميت سبمة آلاف فيجوز العفو في ثلثه وذلك أنهان وثلث ألف ويدفع ما بقي من العبد وذلك ألفان وثلثا ألف وكل ألف خمس المبــد فذلك خمساه وثلثا خمسه وان كان الميت ترك ألف درهم دفع خسى العبد وثلث خسه لازمال الميت عانية آلاف فيجوز العفو في "لله وذلك ألفان وثلثا ألف ويدفع ما بقي وذلك ألفان وثاث ألفوان كان الميت ترك أربه آلاف فانه يدفع خسى السبد لان مال الميت تسمة آلاف فيجوز العفو في ثلثه وذلك ثلاثة آلاف ويبقي له من العبد ألفان وخمسمائة وان كانت قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف فالدور هنايقم في الدفع ولا يقم في الفدا، والاصل فيه أن تأخذ ضعف الدية وتضمه الى القيمة ثم تطرح من الضعف ·قدار تركة الميت وتدنعالباق.وبيان هذا ان قيمة العبدلو كانت عشرين ألفا وقد ترك الميت عشرة آلاف فخذ ضعف الدية وذلك عشرون فنضمه الى القيمة فيصير أربمين فلو لم يترك الميت شيأ لكان يدفع مقدار النصف وهو نصف العبد فلما ترك عشرة آلاف وجب أن يطرح منها مقدار عشرة فيبق من الضعف عشرة وهو الربع فيدفعره م العبد مقداره خمسة آلاف وسبقي للمولى ثلاثة أرباع العبد فأنما سلمت له بالوصية ثلاثة أرباعه مقداره من الدنة سبهة الاف وخسمانة وقد سلم لاورثة من العبد خمسة آلاف ومن التركة عشرة آلاف فذلك خمسة عشر ه ولو ترك الميث عشرين ألفا أو أكثر سـلم العبد كله للمولى وجاز المفو في الكل لان الدية مقدار عشرة آلافوانما تنفذ الوصية من الدية هنا لانها أقل وقد نرك الميت ألفا مثل ما نفذنا فيه الوصيةولو لم يترك الميت مالا ولكن عليه دين وقيمة العبد

أكثر من عشرِة آلاف فالاصل فيه أن تقول لو ترك الميت مقدار الدين وضف القيمة به مم ذلك كان يصم العفو في الكل واذا لم يترك شيأ من ذلك يجب أن يرفع من العبد مقدار الدين فيجمل كأن ذلك المقدار لم يكن ويجمل الباقي من العبد كأنه عبد على حدة ، ثم التخريج على قياس ما ذكر نافي العبد الكامل و ببانه أن العبد اذا كانت قيمته عشرين ألفا والدىن عشرة آلاف دفع ثلاثة أرباع العبد لانه لو لم يكن عليه دين لكان يدفع نصف العبدفاذا كان عليه دين يدفع ربمه أيضا لمكان الدين فيصير في بد الورثة ثلاثة أرباع السد قيمته خمسة عشر ألفا ويصح العفو في الربع مقداره من الدية ألفان وخسمائة ثم الوارث يقضي الدين بعشرة آلاف وسقى له خمسة آلاف ضعف مانفذنا فيه الوصية أو تقول مقدار عشرة آلاف من المبد يجمل كأن ليس لانه مشغول بالدين ويبقى نصف المبد فاجمل كأن هذا النصف عبد على حده ثم أخــذ ضمف ما فيه من الدية وذلك عشرة الاف وضمه الى قيمته فيصير عشرين ألفائم بجوز العفو في نصفه ويبطل في نصفه فقد بطل نصف هذا الباقي مم النصف الاول فذلك ثلاثة أرباع ولو كانت تيمته خمسة آلاف وعلى الميت ألف درهم فاختار الدفع فأنهلا يقع الدور هنا واكن تقول مال الميت بعد تضاء الدين أربعة آلاف فيجوز العفو في ثاث ذلك وهوألف وثاثألف مقدارهمن العبد خمسه وثلث خمسه ويدفع ما بتي وهو ثلاثة أخماس العبدو ثلثا خمسه فيقضى منه الدين بخمس العبد ويبقى للورثة خمسان وثنتا خمس ضعف ما تهذنا فيه الوصية وان كانالدين ألفا درهم فمال الميت بعد قضاء الدين ثلاثة آلاف فانمايجوز العنهو في ثانه وهو ألف درهم وذلك خمس العبد ويدفع أربعة أخماس العبد فيقفى الدس بخمسيه ويبقي الورثة خمسه ضعف ما نفذنا فيه الوصية وأن كان ثلاثة آلاف فماله بعدَّقضاء الدين ألفا درهم فيجوز العفو في ثلثه وذاك ثنثا ألف يدفع ما بتي من العبد وهو أربعة أخماسه وثاث خمسه فيقذى الدين بثلاثة أخماسه ويسلم لاورثة خمساوثاث خمس ضمف ما نفذنا فيه الوصية وان كان الدين أربعة آلاف فانه يدفع أربة أخماسه و شي خمسه لان ماله بمد قضاء الدين ألف درهم فيجوز المفو في الث ذاك وذلك الاعامة والائه والأنون والمث ويدفع ما بقىوذاك أربمة أخماس العبد وثلثا خمسه وان كان الدين خمسة آلاف فالمفو كله باطل لان العبد كله مشغول بالدين ومع الدين المستغرق بالتركة لا تنه ذالوصية في شيء ولو اختار انفداء وقيمته خمسـة آلاف وعليه دين عشرة آلاف أو أكثرفانه نفديه كله

لانه اذا فداه بعشرة آلاف فأنه يقضي بجميعه الدين ولا يبقي للميت مال فلهذا بطن العفو ولو كان عليه دين ألف درهم فاختار الفداء فانه يفديه بأحد عشر جزأ من عشرين جزأ من الدية لانك تأخذ ضعف القيمة فنضمه الى الدية فيصير عشرين ألفا تمسطل العفو محمة الضعف وذلك عشرون وبحصة الدين وذلك سهم فذلك أحد عشر فيجوز العفو في تسعة اجزاء من عشرين جزأ \* وعلى طريق الدينار والدرهم تجمل العبد دينارا ودرهما فتجيز العفو في الدينار وتبطله في الدرهم فتفدي الدرهم عليه فيصير مع الورثة درهمان يقضي من ذك الدين ومقدار الدين خمس دينار وخمس درهم فببتي درهم وأربعة اخاس درهم الاخمس دينار يمدل دينارين فالدرهم وأربعة اخماس درهم الاخمس دينار يعدل دينارين وخمسا فقد وقع الكسر بالخسفاجمل كل خمس سهما فيصير الدرهم تسمة والدينار أحدعشر ثم افلب الفضة وعد الى الاصل فقل قد كناجعلنا المبسد دينارا ودرهما فالدينار تسمة والدرهم أحد عشر مذلك عشرون وقد أجزنا العفو في الدينار وذلك تسعة وأبطلناه في الدرهم وذلك أحــد عشر وقد فداه عثل ضعفه وذلك أثنان وعشرون فيقضى الدين مخمس دينار وخمس درهم وذلك أربعة فيبقى لاورثة ثمانية عشر ضعف مانفذنا فيه الوصية وانما قلنا ادالدىن يقضى باربعة لان مبلغ الديناروالدرهم عشروزودينه مقدار خمس ذلك وطريق الجبر فيه أن تجمل العبد ما لا فتجيز العفو في شيء يندي ما بتي عِثليه فيصـير مع اورثة ما لان الا شيئين تم يقضي الدين بخمس مال فيبقى مع الورثة مال وأربهة اخماس مال الا شيئين يمدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة يمدل أربعة أشياء فاجل كل خمس سهما فيصير أربعة أشياء عشرين والمال وأربعة الخماس تسعة وبعد الضرب يكون المال وهو العبد عشرون ويجوز العفو في شئ منه وذلك تسمة وتبطله فيما بقى وذلك أحد عشر ، ولوكان الدين ألني درهم فان المفو يجوز في ثمانية أجزاء من عشرين لانك تأخذ ضهف القيمة فتضمه الى الدية فيصير عشرين تم تفدى حصة الضعف وذلك عشرة وحصة الدين وذلك سهمان فذلك اثنا عشر وهو في الاصل ألاثة اخماس العبد فانما تفديه شلائة أخماس الدية وذلك ستة آلاف تقضى الدين بالفيرف وتسلم للورثة أربعة آلاف وقد صححنا العفو في خمسي العبد وذلك ألفان فاستقام الثلث والثثان ولو كان الدين خمسة آلاف فاله يفدي مخمسة عشر جزأ من عشرين جزأ ويجوز المفو في خمسة أجزاء لانك تضم ضعف القيمة الى الدية فيصير عشرين ثم تفدي مابازاء الضعف

وذلك عشرة ومابازاء الدين فذلك خمسة فكون خمسة عشروذلك خمسة أرباع العبد فأنما تفديه بثلاثة ارباع الدية وذلك سبعة آلاف وخسمائة يقضى الدين بخمسة آلاف ويسلم للوزئة ألفان وخشمائة وقد جوزنا المفو في ردم العبد ومقداره ألف ومائنان وخمسون فاستقام الثاث والثلثان ولو أن عبدالرجل جرح رجلا ثم جرح آخر فمفًا عنه الاول وهو م، يض ثم مات من ذلك فأنه ينظر الى نصف العبدكم قيمته فيعمل فيه كما وصفنا في العبد اذا جرح رجلا وأحدا فمفاعنه يعني أنه أن كان قيمة النصف عشرة آلاف لايقم الدور في الدفع ولا يقم في الفداء وإن كان قيمة النصف أقل من عشرة آلاف لا يقم الدور في الدفع ويقم في الفداء وال كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف فانالدور يقم في الدفع ولا يقم في الفداء لار نصف العبد مدفوع بالجناية الثانية مستحق مها والنصف كال مستحقا بالجناية التي وقع العفو عنها وموجب تلك الجناية عَشرة آلاف فصار حكم هـ ذا النصف وحكم عبد جني جناية سواء فيما بينا ولو أن عبـ دين لرجـل جرحا رجـلا فمفا عنهما المجروح في مرضه نم مات وقيمتهما سواء عشرة آلاف أو أكثر قيل لسيدهما ادفع تشيهما أو افده ذلك بثلثى الدية وهذا صحيح فيما أذ كانت قيمتهماعشرة آلاف فأما أذا كانت قيمتهما أكثرمن عشرة آلاف فأنما يصح الجواب في الفداء ولا يصح في الدفع لان العبدين اذا كانا لواحد وجرحا رجلا واحداكان حكمهما حكمعبد واحدجرح رجلا فانكانت قيمته عشرة آلاف لايقم الدور في الدؤم ولا في الفداء ولكن يدفع ثنيه أو يفدي ثلثيه بثلثي الدية وان كانت قيمنه أكثر يقم الدور في الدفع فكذلك في العبدين ولوكانت قيمة أحدهما عشرة آلافوقيمة. الآخر خمه له آلاف فمات الذي قيمته عشرة آلاف واختار الدفع فاله يدفع أربعة أخماس الباق أو يفديه بأربعة اخماس نصف الدية والسبيل ان تدين الجواب قبل موت أحدهما ثم تبنى عليه الجواب بعد موت أحدها فتقول العبدان هنا في الحكم كعبد واحد لانهما لرجل واحدجنياعلى واحد فصارا كعبد واحد قيمته خمسة عشر ألفائم السبيل أن تأخذ ضعف الدية فنضمه الى القيمة فيصير خمسةو ثلاثين ألفا ويجبالدفع فيما بازاء الضعف وذلك أربعة اسباعه ويصح المفو في ثلاثة اسباع العبد وذلك في الحكم بمزلة سبعين لأن الدية مثل ثني القيمة فأعا يعتبر تنفيذ الوصية من الاصل فأذا سلم للمولي ثلاثة أسهم وذلك في معنى سهمين ودفع الى الورثة أردمة أسهمن العبد استقام النات والثلثان م لما مات أحدهما فقد صار المولى

مستوفيا الوصية فيمه فأنما يقسم الباقي على حق الورثة وعلى ما بقي من حق المولى فتقول حين مات الذي قيمته عشرة اآلاف فأنما يضرب الوارث في الباقي بأربعة أسهم والمولى بسهم لأن وصيته بالمفو كانت تجوز في سهمواحدمن العبدالاوكس فيصير هذا العبد على خمسة أسهم يدفع أربهة اخماسه الى الورثة ويبقى له من هذا العبد سهم ونبين أنه صار مستوفيا من العبد الآخر سهما فيحصل تنفيذ الوصية في سهمين وبسلم للوارث أربهة وكذلك ان اختار الفداء لان قيمة العبد والدية سواء فان قيمة العبد خمسة آلاف وقيمته من الدية خمسة آلاف ، ولو مات الذي قيمته خمسة آلاف وبتي الآخر فان اختار الولي الدفع دنم ثلثيه لان الذي مات قد صار المولى مستوفيا لوصيته فأنما يضرب الورثة في الباقي باردية والمولى بسهمين لان لهوصية في هذا العبد سهمين فيكون على ستة أسهم سيمين للمولي من هذا العبد وهوفي الحركم كانه السهم لان المعتبر مافيه من الدنة وهو خمسة آلاف تيمته وذلك نصف فحصل للورثة من هذا المبد أربمة وللمولى في الحكم سهم وله من العبد الآخر سهم فيستة يم الثلث والثاثان ومن حيث الدراهم سلم للورثة ثلثي هذا العبد وقيمته ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان للمولى بالوصية من هذا العبد ثاث نصف الدية ومن العبد الآخر ثاث نصف الدية أيضا فيكون ذلك الانة آلاف والمائة والائة والانون والت فيستقيم الثاث والثانان ولو أن عبدين لرجاين الكل واحد منهما عبدجرخا رجلا وقيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر عشرون ألفا فعفاعن الذي قيمته ألف جاز عفوه ويدفع الآخر عبــدهأو يفديه بنصف الدية لانا نتيقن بخروج الوصية من الثلث فان مولى الآخر ان اختارا لدفع يسلم للورثة عشرين ألفا وان اختار الفداء يــلم للورثة خمسة آلاف فني الوجهين جميما هو خارج من الثاث وان لم يمف عن هذا ولكن عفا عن الذي قيمته عشرون ألفا فانه يجبر المولى الذي قيمة عبده ألف حتى ينظر أختار الدفع أم الفداء حتى يتدين مال الميت فان اختار الدفع فدفعه كان هذا بمزلة مال خلفه الميت فكان المجروح ترك الف درهم فيقال لمولى العبد الارفع تختار الدفع أو الفداء فان اختار الدفع دفع ن عبده مايساوي سنة آلاف وهو خمسالعبد ونصف خمسه وصار العفو فيما بتي وذلك من الدية ثلاثة آلاف وخمسمائة لان فيه نصف الدية فحصة ماجاز فيه العفو الاثة أخماس نصف الدية ونصف خمسه وهذا لانك تأخذ ضمف الدية وهو عشرة آلاف فان في هذا العبد من الدية خسة آلاف فيضم ضعفه إلى القيمة فيصير ثلاثين ألفا فما أصاب حصة الضعف

من المبد وهو خمس العبد ونصف خمسه لان كل خمس من الثلاثين يكون ستة ونصف الحنس الاثة ثم انظر الى العبدكم يكمون قيمة خمسه ونصف خمسه وقيمة العبدد عشرون ألفا فخسه أربهة آلاف ونصف خمسه ألفان فيكون جملة ذلك ستة آلاف فيدفع ذلك القدر الى اورثة وقد سلم الالف لهم فذلك سبِمة آلاف وقد نفذنا الوصية في الاثة أخماس نصف الديةونصف خمسهمقدار ذلك ثلاثة الاف وخمسهائة فاستقام الثلث والثلثان «وان اختار الفداء فدى منه قدر ثلاثة اخماسه شلاثة اخماسالديةوهو ثلاثة آلاف فيصير في مد اورثة مم المبد الآخر أردة آلاف وقد نفذنا الوصية له في خمسي نصف الدية وذلك ألفان فيستة بم الثاث والثلثان وفي الحاصل هذه السئلة على أربعة أوجه اما أن يختار صاحب العبدالاوكس الدفع أو الفداء واما أن يختار صاحب المبد الارفع الدفع أو الفداء وفي الكتاب ذكر ما اذا اختار صاحب الاوكس الدفع ثم اختار صاحب الارفع الدفع أو الفداء ولم يذكر ما اذا اختار صاحب الاوكس الفداء واوجه في ذلك أن تقول اذا اختار الفداء فأنما يفدي عبده بخمسة آلافويصير كأنالميت ترك خمسة آلاف فان اختار الآخر الدفع قسم على الضمف وعلى القيمة فخذ ضعف الدبة عشرة آلافضمه الى القيمة فيصير الاثين ألفا فماأصاب صاحب حصة الضمف دفعه الامقدار خمسـة آلاف فان ذلك المقدار سقط عنه باعتبار وجوده في مد آنورته و یکون الذی بدفع منه خمسهٔ أجزاءمن ثلاثین جزأ وهو سدسالمبد قیمته ثلاثه آلاف وثاث ألف فيصير في يدالررثة ثمانية آلاف وثاث ألف وقد جوزنا العفو في خمسة اسداس الارفع مقداره خمسة اسداس نصف الدية أربعة آلاف وسدس ألف فيستقيم النلث والثلثان وان اختار صاحب الارفع الفداء كان مال الوصى الدية عشرة آلاف فتجوز وصيته في ثاث ذلك وهو ثلاثه آلاف وثلث ألف ويدفع ما بتي الى تمام خمســة آلاف وذلك ألف وثلثا أاف فيصيرللورثةستة آلافوثشا ألفوهذا لانهلا يظهر زيادةفي مال الميت هنا باختيارهما جميما الفداء وهو أقل المالين ولا يقع الدور فيه والله أعلم بالصواب

### حرﷺ باب المفو والوصية №

(قال رحمه الله ) ولو أن عبدا جرح رجلا خطأ فعفا عنه المجروح في مرضه وأوصى لرجل بثلث ماله وقيمة العبدعشرة آلاف فاختار المولى الدفع دفع خمسة أسداسه لانهأ رصى

اولى الجارح مجميع عبده حيث عفا عنه والمفو لا مجوز فيما زاد على الثاث في مرضه فيصير كأنه أوصى للمولى بالنلث وللآخر بالثلث فيكمون ثلث ماله بينهما نصفين لكل واحد منهما سدس العبد ودفع خمـة أسداسه فيأخذ الموصى له بالثاث سدسه ويسلم للورنة أربة أسداسه فيستة بم الثاث والثلثان وهذا الجواب على أصل أبي حنيفة رحمه الله خاصة لان من أصله أن الموصى له بجميع المال لا يضرب الا بالثاث فيكون الثلث بينهما نصفين وأما عندهما ينبغي أز يضرب الموصىله بسهمواحد ويضرب المولى بثلاثةأ سهموهو جميع المال فيصير الثلث بينهما على أربهة فصار العبد كله اثنى عشر فأنما يدفع ثلاثهأرباع العبد وهو تسمة ويسلم للمولي ثلاثة ويأخذ صاحب الثلث من التسمة سهما واحــدا ويبقى لاور ثة ثمانية أسهم وكذلك اذا اختار الفدا. لأن ماله في حال الدفع والفدا، واحد لا يختلف وقد جرى هذا الباب الى آخره على نحو هذا وقال في آخره وعلى هذا جميع هذا الوجه على قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله ولا وجه لذلك الا أن يقال هذا يكون رواية عنهما مثمل قول أبي حنيفة أن الموصى له بالجميم عند عدم الاجازة لا يضرب بما زاد على الثاث ولو كانت قيمته خمسة آلاف فار اختار الدفع فالجواب كذلك لانه لا يقع الدورعند اختيار الدفع اذا كانت قيمته أقلمن عشرة آلاف فال اختار الفداء فدي خمسة أسباعه يخمسة أسباع الدية أربمة للورثة وسهم للموصى له لانهلولم يكن من العافى وصية سوى العفو كان الطريق عند اختيار الفداء أن يضم ضعف القيمة الى الدية فيصير عشرين ألفا ثم بفدى ما بازاء الضهف وذلك نصف الدية فلها كان للا خر وصية من مثلوصيته وجب أن يزاد مثل وصيته لمكان حق الموصى له وذلك خمسه آلاف ويزادضهف ذلك لمكان حق الورثه لانه اذا أراد الوصية يزاد ضعف ذلك فيصير كله خمسة وثلاثين ألفائم يفدى حصة الضعفين وحصة الوصية فذلك خمسة وعشرون وهوخمسة أسباع العبد فان كل سبع من خمسة وثلاثين خمسة فيأخذ الوصى له بثلث المال سبع الدية واورثة أربعة اسباءه وقد جاز له العفو في سبعي العبد فيستقيم الثاث والثنان وأشار في الاصل الى طريق آخرفقال السبيل ان منظر الى الدية فتزيد عليها مثل مالو ترك المجروح من المال لكان يجوز العفو و لوصية كلاهما ثم تفدى ذلك القدر لان بانعدامه امتنع تنفيذ كلا العفو والوصية وذلك خمسة وعشرون أنفا لان الميت لوكان له خمسة وعشرون ألفا جازت الوصيةوالمفو لآنه يسلمللمولىالعبد وقيمته خمسة الاف ويأخذ صاحب الثلث خمسة آلاف ويبقى للورثة

عشرون ألفا فلما كان بوجود خسة وعشربن ألفا يكون امكان تنفيذ الوصيتين فيجب أن يضم ذلك المقدار على الدية ثم يضم على ذلك ، وعلى طريق الدينار والدرهم السبيل أن تجمل المبد دينارا ودرهمافتجيز المفو في الدينار وتفدي الدرهم عثله ويصير في بد الورثة درهمان تمدل خمسة دنانير لان حاجة انورته الى أربعة دنانير وحاجة ااوصى لهبالثاث الى دينار فاقلب انفضة وعد الى الاصل فقل قد كنا جلاا العبد دينارا ودرهما الدرهم خمة والدينار اثبان فذلك سبمة أجزنا المفو فى الدينار وذلك سهمان وفدى الدرهم وذلك خمسة أسهم عثله وذلك عشرة ثم يدلم للموصى له بالثاث سهمان وثمانية للورثة ، وطريق الجبر فيه أن تجمل العبد مالا وتجبز المفو في شيُّ وتبطله في مال الا شيأ فتفديه بمثله وذلك مالان الا شيئين يمدل خمسة أشياء وبعد الجير مالان يعدل سبعة أشياء فالمل الواحد يمدل ثلاثة أشياء ونصفا وقد جوزنا العفو في شيُّ منه وشيُّ من ثلاثة ونصف سبعاه فعرفنا أن العفو أنما جاز في السبدين وطريق الخطأين فيه أن تجمل المبدعلي سبمة وتجيز المنو فيأربمة وتبطله في ثلاثة ثم تفدى ذلك بمثليه فيصير في بد الورثة ستة وانما حقهم مع حق الوصى له في عشرين أربعة الموصى له وسنة عشر لاورثة فقد ظهر الخطأ بنقصان أربعة عشر فعد الى الاصل وأجز العفو فى ثلاثة أسباعه وأبطله فى أربعة أسباعه فيفدى ذلك بْمَانية وحاجة الورثة مع الوصى له الى خمسة عشر فيكون للموصى له ثلاثة وللورثة اثنا عشر فقد ظهر الخطأ الثانى ينقصان سبعة وكان الخصاً لاول بقصان أربعة عشر فلما نقصنا سهما ارتفع من الخطأ سبعة بجب أن تنقص سهما آخر ليرتفع جميع الخطأ فتجيز المفو في السبمين وتبطله في خمسة أسباعه فيفدى ذلك بمثليه وهو عثمرة أسهم للموصى له من ذلك سهمان ولاورثة ثمانية فقد نفذنا الوصية في أربهة أسهم وسلم لاور ثه ثلاثة أسهم فاستقام النلث والثلثان، ولو كانت قيمة العبد ستة آلاف فاله نفدى ثلاثة أرباعه بثلاثة ارباع الدية وذلك سبعة آلاف وخسمائة ستة آلاف منها للورثة وأنف وخمسائة للموصى له لانه لو لم يكن هنا وصية سوىالمفو لكان يؤخذ ضعف القيمة ويضم الى الدية فيصير اثنين وعشرين ألفائم تفدى حصة الضعف وذلك ستة أسهم من أحد عشر فلما كازهنا وصية مثل العفو وجب أن يزداد على اثنين وعشرين ألفا مثل القيمة لمكان الوصية وذلك ستة آلاف ومثلي ذلك لمكان حقالور ثةفتصير الجملة مائة وأربعين ألفا فيجبعليه أن يفــدى حصة الضمفين وحصة الوصية وذلك ثلاثون من أربىين فيكون ثلانة ارباع العبد

وقيمنه أربمه آلاف وخسمائة يفديه عثله ومشل ثلثيه لان الدية من القيمة هكذا فذلك سبمة آلاف وخمسمائة ويسلم للمولى بالعفو ربع العبد قيمته ألف وخمسمائة ويأخذ الموصى له بالثاث مثل ذلك ألفا وخسماً نه فحصل تنفيذ الوصيتين في ثلاثة آلاف ويســلم للورثة ستة آلاف فيستقيم الثاث والثلثان وهو يخرج مستقيما على الطريق الآبخر الذى أشار اليه محمد رحمه الله في الاصل وعلى طريق الحساب على النحو الذي ذكرنا في الفصل الاول ولو كانت قيمته ألف درهم فانه يفدى لن العبدشات الدية ويأخذ الموصى له من ذلك سمائة وسنة وستين والثين ويسلم للورثة ألفان وستمائمة وستون والثان لانه لولم يكن هنا وصية لكان يؤخذ ضمف القيمة ألفان فيضم الى الدية فيكون اثني عشر ألفا ثم نمدى حصة الضمف وهو السدس فلها أوصى علث ماله وجب أن يؤخذ مثل القيمة لمكان الموصى له وهو ألف ويؤخذ ضمف ذاك لحق لورثة ويزيد كله على الدية فيصير خسة عشر ألفا ثم يفدى حصة الضمفين وحصة الوصية وذلك خمسة من خمسة عشر وهو الثلث فصار للمولى بالعفو ثلثا العبد قيمته ستمائة وسستة وستون وثلثان وقد فدى ثلاثة بثلث الدية وذلك ثلاثة آلاف وثلث ألف فيأخذ الموصى له بالثلث ثلث الالف ويبقى للورثة ألفان وثنا ألف وقد نفذنا الوصيتين في ألف وثلث ألف فاستقام الثلث والثاثان ولو كانت قيمة العبد ألف درهم وأوصى لرجل بردم فدى أربهة أجزاء وربع جزء من أربهة عشر جزأ وربع جزء من العبد بحصة ذلك من الدية لانك أخذ ضعف القيمة وذاك ألفان وتأخذ ثلاثة ارباع القيمة لاجل الموصىله لانالوصية مثل الائة ارباع وصية صاحب العفو فانه أوصى له بربع المال والربع مثل الاثة ارباع الثلث غذ ثلاثة ارباع الالفلاجل الموصى له وضمف ذلك لإجل الورثة فذلك كله ألفان وربم الالف ضم هذا كله الى الدية مع ضعف القيمة فتكون الجلة أربعة عشر ألفا وربع ألف ثم نفدى ما بإزاء الضعفين ومابازاء وصية صاحب الربع وذلك جزء وربع جزء من أربعة عشر جزأ وربدا بحصته من الدية فيحصل للورثة ثلاثة أجزاء ونصف من أربعة عشر وربع وللموصى له ثلاثة ارباع سهم من أربعة عشر وربع من الدية أو تقول بطل العفو في أربعة وربع من أربعة عشر وربع من العبد ويفديه بمشرة أمثاله وذلك أثنان وأربدون ونصف فيكون للموصى له سبمة ونصف وللورثة خمسة وثلاًون وقد أجزنا العفو في عشرة وأعطينا للموصى له ثلاثة ارباع ذلك وهو سبعة ونصف فقد نفذنا الوصية له فى سبعة عشرونصف وسلم للورثة خمسة

وثلانون فاستقام الثاث والناثان ولو أوصى بالسدس وقيمة العبد ألفان فدي سبعة أجزاء من سبعة عشر جزأ من العبد محصته من الدية فيكو ذللموصى له جز، وللورثة سبعة أجزاء لانك نزمد على الدية ضمف القيمة وذلك أربعة الاف لمكان المفوونزمد عليه مثل نصف القيمة لحق ااوصى له بالسدس لان حقه مثل نصف حق صاحب المفو نزيد عليه ضعف ذلك لحق الورثة وذلك ألفاذ فمبلغ الضمفين والوصية سبمة آلاف فاذاضممت ذلك الىالدية يصير سبمة عشر ألفافيفدى من ذاك حصة الضمفين والوصية وذلك سبعة أجزاء من سبعة عشر جزأ من المبد بخمسة أمثالها لان الدية خمسة أمثال القيمة وخمسة أمثال السبمة يكون خمسة وثلاثين فيأخذ المومى له بالسدس من ذلك خسة وقد سلم له صاحب العفو عشرة فحصل تنفيذ الوصيتين فى خمسة عشر وقد سلم لاورثة ثلاثوز هوعلى طريق الدينار والدرهم تجمل العبد دينارا ودرهما وتجيز المفو في الديار ثم تفدى الدرهم بخمسة أمثاله فذلك خمسة دراهم فصار في بدالورثة خمة دراهم تعدل ثلاثة دنانير ونصفا والورثة ثلاثة دنانير والموصى له بالسدس نصف دينار اضمفه لمكان الكسر فيصير عشرة دراهم تمدل سبمة دنانير ثم عد الى الاصل وقدكنا جملما المبعد دينارا ودرهما فذلك سبهة عشر الدينار عشرة والدرهم سبعة ثم صححنا العفو فىالدينار وذلك عشرة وأبطلناه فى الدرهم وهو سبعة فنفديه بخمسة أمثاله وذلك خمسة وثلاثون فيكون الموصى له خمسة وللورثة ثلاثون\* وعلى طريق الجبر السبيل أن تجيز العفو في شئ و"بطله في مال الا شيأ فتِفِديه بخمسة أمثاله فيصير في بد الورثة خمسة أموال الا خمسة أشياء تعمل ثلاثة أشياء ونصف شي وبعدالجبر خمسة أموال تمدل ثمانية أشياء ونصف شي وفيه كسر فاضعف فيصير عشرة أموال يعدل سبعة عشر شيأ والمال ااواحد يعدل شيأ وسبعة أجزاء من عشرة من شئ فقد انكسر بالاعشار فاضربه في عشرة فتبين أن المفو انما صمح في عشرة أسهم من سبعة عشر من العبد وانه يفدى سبعة أجزاء بخمسة أمثاله من الدية والنخريج كما بينا ، رجل وهب عبدالرجل في مرضه ثم ان العبد قتل الواهب خطأ ولا مال للواهب غيرذلك فارااوهوب له يخير بين الدفع والفداء لأنه مالك العبد وتصرف المريض فمايحتمل النقص يكون نافذا قبل موته فان اختار الدنع دفع العبد كله نصفه محكم نقص الهبة ونصفه بالجناية لان الهبة فى ثاثالمبد جائزة فى ثلث العبد ثم يدفع الموهوب له ذلك الثاث بالجناية فيزداد مال الواهب وهو السهم الدائر فتطرح من أصل نصيب الورثة سهما وتجمل العبدعلي

سهمين فتصع الهبة فيأحدهما فتدفعه بالجناية فيحصل للورثه سهمان وقد نفذنا الهبة في سهم فاستقام ويستوى ان قلت قيمته أو كثرت عند اختيار الدفع وال اختار الفداء فان كانت قيمته خمسة آلاف أو أقل فالهبة جائزة في جميع العبد لأنه اذا فداه بمشرة آلاف كان العبد خارجًا من الثلث \* وأن كانت قيمته ستة آلاف جازت الهبة في ثلاثة أرباع العبد لأنا عمل المبد في الأصل الآنه أسهم ونجيز المبة في سهم ثم يفدي ذلك السهم عثله ومثل ثلثيه لان الدية من القيمة هكذا فيزداد في ال الواهب سهم وثلنان فالسبيل أن تطرح من نصيب الواهب سهما وثاثين فيتى ثاث سهم ونصيب الموهوب له سهم فاذا جملت كل ثلث سهما صار العبد على أربة نصيب الوهوب له ثلاثة فنجوز الهبة في ثلاثه أسهم من أربعة ثم تفدى ذلك عثلها ومثل تشيها وذلك خمسة فيصير لورثة الواهب ستة أسهم لاما نفذنا فيمه الوصية، وعلى الطريق الآخر الذي نقدم بيانه تقول لوكان للميت ألفان سوى العبدلكانت بجوز الهبة في جميم المبدلانه يفديه بالدية الكاملة عشرة آلاف فيسلم للورثة اثني عشر ألفاو قد نفذ ما المبة فيستة آلاف فيبطل من الهبة بحساب ماعدمناه وهو ربع لجلة أذا ضممت الالفين الى القيمة فهذنا الهبة في ثلاثة أرباع قيمته أربهة آلاف وخسمائة ثم يفدى ذلك بثلاثة أرباع الدية وهو سببة آلاف وخسمائة فاذا ضممت اليه ربيع العبد وقيمته ألف وخسمائة كان تسمة آلاف ضهف ما نفذنا فيه الهبة ولوكانت قيمته عشرة آلاف واختار الفداء جازت الهبة فى النصف لان الدية مثل العبد فحير الدنع والفداء فيهسوا، ولو كانت قيمته عشرين ألفا جازت الهبة في خمس المبدلانا نجمل العبدعلي ثلاثة ونجوز البة في سهم ثم نفدي ذلك السهم عثل نصفه لار الدية مثل نصف العبد فأعا يزداد مال الواهب بنصف سهم فيطرح من نصيب الواهب نصف سهم يبقى سهم ونصف سهم ونصيب الوهوب له سهم فاذا ضعفت الكسر بالانصاف صار العبيد على خمية واعاتجوز الهبية في خمسه مقدار ذلك عانية آلاف وتبطل في ثلاثة أخماسه . قدار ذلك اثنا عشر ألفا ثم تفدى الخسين مخمسى الدية ربعة آلاف فاذا ضممت ذلك الى ثلاثة أخماس العبد يسلم للورثة ستة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في ثمانية آلاف فاستقام ولو كانت قيمته اللاثين ألفا جازت الهبـة في اللاتة أعانه لانا نجمل العبد على الانة وتجيز الهبة في سهم ثم نفدى ذلك بثلث سهم فاطرح من نصيب الواهب ثاث سهم يبقى له سهم و ثنثا سهم وللموهوب له سهم فاذا جملت كل ثاث سهما صار نصيب وارث الواهب خمسة ونصيب الموهوب له

الهبة في ثلاثة ه ولو أن رجلا وهب لرجل عبدا في مرضه وقيمة العبد عشرة آلاف تم ال المبيد قتل الواهب خطأ وعلى الواهب دين فان كان عشرة الاف أو أكثر فالهة باطلة لان المبد كله مشغول بالدين وبطلت بالجناية أيضا لانه جنى على مولاه فان كان الدين خمــة آلاف رد ثلاثة أرباعه لان نصف العبد مشغول بالدين فلا تجوز الهبة فيه ونصفه فارغ فاجمل ذلك النصف كمبد على حدة فتجوز الهبة في نصف ذلك النصف كما في الفصل الاول \* ولو كان عليمه من الدين ستة آلاف جازت الهبة في خمس العبد ونفد ، بخمس الدية لان الهبة تبطل بحصة الدبن وذلك ثلاثة أخماس العبد بقى من العبد خمساه قيمته أربعة آلاف فاذا جمل ذلك القدر كأنه عبد على حدة نيرد نصف ذلك محكم نقص الهبة وتجوز الهبة في نصنه وهو ألفا درهم فقديه بذلك القدر من الدية لأن الدية هنا مثل القيمة فيستوى حكم الدفع والفداء والاصل فينـه أن ننظر الى حصة الدىن فنبطل الهبة تقدره ثم نجوز الهبة في نصف الباقي سواء اختار الدنع أو الفداء لانهما سواء هوان كان أواهب ترك مالا فان التركة تضم الى قيمة العبد ثم تنفذ الهبة من جملة ذلك وبيانه أنه لوترك الواهب خمسة آلاف فان الهبة تجوز ف ثلاثة أرباعه لان مال الميت خسمة عشر ألفا فاجملها على ثلاثة أسهم فاجز الهبمة في سهم وأبطلهافى سمءين ثم تدفع ذلك السهم فيزداد مال الواهب فنطرح من نصيب الواهب سهما فصارالمال كله على سهمين ثم تجوز الهبة في سهم وماله خسة عشر ألفافا ما تجوز الهبة في نصف ذلك وهو ثلاثة أرباع العبد قيمته سبعة آلاف وخمسمائة ، ولو كان ترك الواهب عشرة آلاف جازت الهبة في جميم العبد لامك تجمل مال الميت بعد طرح سهم الدور على سهمين فيكون نصف ماله مثل العبد فلهذا جازت الهبة في جميم العبد لانك تجمل مال الميت بعده فيسلم للورثة عشرون ألفا وقد نفذنا الهبة في عشرة آلاف فاستقام \* ولو أن مريضا وهب عبده لرجل وقيمته ألف درهم ثم قتله العبد ثم أعتقه الوهوب له أو باعه فان كان يعلم نالجناية فهوضا من للدية وأن لم يلم فعليه القيمة لانه أذا كان عالما فهو مختار الدية وأذا لم يكن عالما فهو مستهلك للمبد في الموضع الذي كان مختاراً للمبد خارجاً من النلث لأن مال الميت أحدد عشر ألفا وفى الموضع الذي كان مستهلكا ينرم قيمتمه وثلث قيمته لانه وجب عليه القيمة بسبب الجناية فيصير مال الميت ألنى درهم فتجوزالهة فى ثلث ذلك وهو ثلثا العبد فيغرم ثلث القيمة

المذر بمضاامة في ثلث العبديتصرفه وجميع القيمة بسبب الجناية وان كاتت قيمة العبد خمسة آلاف فكذلك الجواب على ما خرجنا فان كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف فان كان يعلم بالجناية تضم الدية الى الرقبة فتجوز الهبة له فى ثاث ذلك وببانه ان كانت قيمته عشرين ألفا فان الدية تضم الى الرقبة فيصير مال الواهب ثلاثين ألفا تجوز الهبة للموهوب له في ثلث ذلك وهو عشرة آلاف وينرم ما بقي الي تمام قيمة العبد وهو عشرة آلاف فيسلم لورثه الواهب معالدية عشرين ألفا وان كان لم يملم بالجناية فاله يغرم عشرة آلاف درهم لأن قيمة المبد في الجناية لا تكون أكثر من ذلك كما لم لو كان مجنيا عليه فيصير مال اواهب ثلاثين ألفا غير عشرة فيسقط عن الموهوب له ثلث ذلك ولو مات العبد في بد الموهوب له والقتل عمدا أو خطأ فهو سواء وجنايته هــدر لان جنايته متعلنة برقبته فبالموت يبطل حكم الجناية ويبق حكم الم به فلى الوهوب له أن يغرم ثنى قيمته ولو أنه قتل الوهوبله ولم يقتل الواهب فان جنايته هدر لانه جني على مالكه وكذلك لو قتل الواهب والموهوبله جميما فجناسه على الوهوب لهمدر وعلى الواهب معتبرة وصاركاً به لم يجن الاعلى الواهب فيخير ورثة الموهوب له بين الدفع والفداء كما لو كان مخير الموهوب له لو كان حيا ولو أن مريضا وهب عبده وقيمته ألف درهم فتتل العبد الواهب ورجلا أجنبيا قيل للموهوب له ادفع العبــد اليهما أو افده فان اختار الدفع رد ثلاثة الحاسه على الورثة بنقص الهبة وتجوز الهبة فى خمسه ثم يقال له ادفع الخمسين الى ورثة الواهب وورثة الاجنبي بالجاية لان الهبة تجوز فى ثاث العبـــد وهو سهم من ثلاثة ثم يدفع ذلك السهم بالجناية اليهما فيقع فيه الكسر فيجمل على العبد ستة وبجوز الهبة في سهمين ثم يدفع الى كل واحد منهما سهما بالجناية فيزداد مال الواهب بسهم فتطرح من نصيب ورثة الواهب سهما فيصير على خمسة ثم مجوز الهبـة في سهمين وتبطله فى ثلاثه ثم تدفع الى كل واحد مُنهما سهمافيصير للورثه أربعة مثلا مانفذنافيه الوصية ثم يقال للورثة ادفعوا الشلانة الاسهم الى الاجنبي بالجناية لان الهبـة لما فسخت في تلك الثلاثة صارت جنايته على الواهب هدرا وعلى الاجنبي معتبرة فاذا دفع الورثة تلك الثلاثة أو فدوا رجموا على الموهوب له بقيمة ذلك لان تلك الشلائة الاسمهم قد تلفت بسبب كان عند الموهوب له وفي ضمانه فصارت كانها تلفت في بده فان اختار الفداء فأنه يفدى لكل واحد منهمابمشرة آلافوكذلك أن اختار الفداء للواهب والدفع الى الآخر وأن قال أما أدفع الى ورثةالواهبوأفدى لورثة الاجنى فان الهبة تجوز في خمسة وتبطل فى ثلاثة اخماسه وصارت المسئلة في الحاصل على أربعة أوجه اما أن مختار الفداء اليهما أو الفداء للواهب والدفع الى الاجنبي أو كان على المكس فان اختار الدفع اليهما أو الى الاجنبي أو الى الواهب خاصة جازت الهبة في خسيه فان اختار الفداء اليهما وللواهب جازت الهبة في الكل لان باختياره الفداء تظهر الزيادة في مال الواهب على وجه تخريج العبد من الثلث فان اختار الفداء لهما وقيمته سنة آلاف فأنه يرد رديم العبد ثم يفدي لكل واحد منهما ثلاتة أرباع الدية لانه لو قتل الواهب ولم يقتل الاجنبي جازت الهبة في ثلاثة ارباعه عنـــد اختيار الفداء فكذلك اذا قتل الاجنبي معه لان محكم جناية الاجنبي لايتغير مالم يتمين مقدار ماجازت الهبة فيه فاذا جازت الهبة على ثلاثة ارباعه فدى لـكل واحد منهما بثلاثة ارباع الدية ويرد الهبة في ربع العبد فيقال لوارث الواهب ادفع الربع الى وارث الاجنبي أو المده يربع الدية لان حكم جنايته على الواهب يقابل ذلك الربع لانه جني على مولاه ولم يبق في ذلك الربع الا جناية الاجنبي فيدفع الوارثأو يفديه ثم يرجم بالاقل على الموهوب له لانه تلف بسبب كان في ضمانه ولووهب عبده في مرضه من رجل وقيمته خمسة آلاف أو أقل ثم ان العبد ورجلا أجنبيا قتلاالواهب خطأً فعلى الاجنى خمسة آلاف لانه أتلف نصف النفس بجنايته ويقال للموهوب له ادفعه أو افده فان اختار الدفع دفعه كله بالجناية لان الهبة تجوز في جميع العبد لان مال الولى هنا عشرة آلاف لان المبد قيمته خمسة آلاف ونصف الدية التي أخذت من الاجنبي خمسة آلاف فذلك عشرة آلاف فيحتاج أن يجمل مال الميت على ثلاثة أسهم وتجوز الهبة في سهم ثم يدفع ذلك بالجناية فيزداد مال الميت بسهم واحد فيطرح من نصيبه سهم فيصيرماله سهمين وبجوز الهبة في سهم وهو نصف المال وماله عشرة آلاف فنصفه خمسة آلاف فتبين ان الوصية تجوز في خمـة آلاف وهو العبد كله تم يدفه بالجناية فيصير للورثة عشرة آلاف مثلا ما نفذنا فيمه الوصية فان اختار الفداء جازت الهبة في جميع العبد لأنه يفديه مخمسة آلاف وان اختار الدفع جازت الهبة في جميع العبد أيضا لانه يفديه بخمسة آلاف فالالعبد أتلف مجنابته نصف النفس فيصمير مال الميت سوى العبد عشرة آلاف وتبين خروج العبد من الثاث ولو كانتُ قيمة العبد عشرة آلاف فاخْتار دفعه رد الربع ينقص الهبة ودفع ثلاثة | ارباعه بالجناية لان مال الميت خمسة عشر ألها العبد وقيمته عشرة آلاف ونصف الدية التي

أخذت من الاجني فذلك خمسة عشر ألفا اجملها على ثلاثة أسهم واجبر الهبة فيسهم ثمادفه بالجناية فيزداد مال الميت فاطرح من نصيب الميت سهما فيصير ماله على سهمين وتجوز الهبة في نصفه وذلك سبعة آلاف وخسمائة وهو ثلاثة ارباع العبدثم يدفع بالجناية فيصير للورثة خمسة عشر ألفا وان اختار الفداء فدي ثلاثة اخماسه شلاثة آلاف ورد خمسه ينقص الهبة لانا نجمل المال كله وهو خمسة عشر على ثلاثة أسهم ثم نجيز الهبة في سهم ثم نفدى ذلك السهم عثل نصدِه فيصير في بد الورثة سهمان ونصفا فاطرح من نصيبهم نصف سهم فيـتي للورثة سهم ونصف وللموهوب له سهم واحدد فذلك سهمان ونصف فقد وقع فيه كسر فاضعفه فيصيرخمسة تم جازت الهبة في خمس ذلك وهو ستة آلاف لان ماله خمسة عشر ألفا كل خمس ثلاثة آلاف وخمساه سنة آلاف وذلك ثلاثة أخماس العبد لان قيمة المبدعشرة آلاف فثلاثة أخاسه ستة آلاف ثم تنديه عثل نصفه وذلك ثلاثه آلاف فيصير للورثة اثني عشر ألفا مثلي ما نفذنا فيه الوصيه ويتيسر تخرجه على سائر الطرق أيضا وقد تركناه كراهية التطويل ولو وهب في مرضه عبدا لرجل وقبضه الوهوبله ثم جني على الواهب جنابة خطأ فعفا عنها ثم مات منها وقيمة العبد ألف فاختار الموهوب له دفعه فالمنجوز الهبة في خمسه وبدفع أربعة اخماسه واعلم بأنه جم في هــذا الفصل بين الهبة والعفو عن الجناية بمد ما ذكر فصولا في العفو عن الجناية خاصة ثم فصولا في الحبة من غير عفوعن الجناية فنقول اذا كانت الجراحة عمدا فالمفو صحيح لأنه أبطل القصاص والقصاص ليس عال وأعا بتي حكم الهبة فيجوز ف الثلث ويبطل في الثلثين فاما اذا كانت الجناية خطأ فانما تجوز الهبة للموهوب له في سهم ثم إيجوز المفو في ذلك السم أيضا فتصير وصيته سهمين فلا بد من أن يكون للورثة أربعة أسهم والسبيل أن يجمل العبد على خمسة فتصير الهبة في سهم ثم نجيز العفو في ذلك السهم أيضا ونبطل المبة في أربمة فقد بطلت الجناية في تلك الاربعة فصار للورثة أربعة أسهم وللموهوب له سهما واحدا وهو في الحكم سهمان فيستقيم الثلث والثلثان \* وعلى طريق الدينار والدرهم السبيل أن يجمل العبد دينارا ودرهما ونجيز الهبة في الدينار ثم نجيز العفو في ذلك الدينار ونبطل الهبة في ا درهم فيصير للورثة درهمان تعدل أربعة دنانير لامًا نفذنا الوصية في الدينارين فاقلب الفضة وعد الى الاصلوة ل قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهما والدرهم أربعة والدينار واحدا وذلك خمسة ثم أجز ناالهبة في الدينار وذلك خمس العبد على ما بينا \* وعلى طريق الجبر السبيل

أَنْ نَجِيزُ الْمُبَةُ فَي شَيُّ نَمْ نَجِيزُ الْمُهُو فَيْذَلْكُ الشَّيُّ وَسَطِلُهُ فِي مَالُ الْا شيأ فصار للورثة مال الا شئ يمدلأربة شياء وبعد الجبر يمدل خسةأشياء واعاجوزنا لهبة في شئ من خسة وهو خسه و مدفع أربهة اخماسه وان اختار الفداء فان الهبة تجوز فى جميع العبد ويفدى ثلاثة بثاث الدية لاملو لم تكن هنا الهبة وكان العبد للموهوب له فجنى على الريض وعفا عنه فأنه يجب عليه أن يفديه بسدس الدية للممنى الذي بيناه أنه يؤخذ ضاف القيمة فيضم إلى الدية فيصير أثني عشرألفائم ىفدى مابازاءالضمفوذلك السدس بسدس الدية فهنا لماكانت الهبة والعفو جميعا فقد اجتمعت الوصيتان فيجب أن يفديه بضعف ذلك السدس لمكان الهبة وسدس لمكان المفو فذلك ثلث الدية فيسلم للورثة ثلاثة آلاف وثلث ألف وقد نفذنا الوصية في ألف وثلثي أ ف ألف باله.بة وثلثا ألف بالمفو فيستقيم الثاث والثلثان ولوكانت قيمته أكثر من عشرة آلاف واختار الدفع فان كانت قيمتــه عشرين ألفا جاز العفو فى ربعــه ودفع ثلاثة ارباعه لانه لو لم يكن هنا هبة كان يؤخذ ضمف الدية وبضم الى القيمة فيصير أربمين ألفا ثم يدفع مابازاء الضعف وهو نصفالعبد فلما وجدت الهبة هنافالسبيل أن يوضع مثلاقيمةالعبد وهو أربعون ألفا على ذلك فيصير تمانين ألفائم يدفع حصة ضعف القيمة وحصة ضعفالدية وهو ثلاثة ارباع العبد فيحصل في يد الورثة ثلاثة ارباع العبد وقيمته خمسة عشر ألفا ويحصل في يد الموهوب له ربع العبد بالهبة وذلك خسة آلاف وفيه من الجناية التي جاز فيه العفو ألفان وخسمائة فذلك سبمة آلاف وخسمائة \* وعلى طريق الدينار والدرهم السبيل فيه أن تجمل العبد دينارا ودرهما فتجيز الهبة في الدينار ثم المفو في نصف ذلك الدينار لان الجناية مثل نصف العبد وتبطل الهة في الدرهم فيصير مع الورثة درهم يمدل ثلاثة دنانير لان تنفيذ الوصية كان في الديار ونصف الدينار للهبة والنصف للمفو فافلب الفضة وعد الى الاصل وقل قد كنا جملنا العبد دينارا ودرهما فالدينار واحد والدرهم ثلاثة ثم أجزنا العفو فى الدينار وهو ربع العبد \* وعلى طريق الجبر تجيز الهبة في شيُّ ثم العفو في نصف ذلك الشيُّ وتبطل الهبة في مال الإ شيأ وذلك يمدل ثلاثة أشياء وبعد الجبر المال يمدل أربمة أشياء وقد أجزنا الهبة | فى شيُّ فذلك ربع المبد ﴿ولو كانت قيمته ثلاثين ألفا فاختار الدفع دفع منه ثمانيةأجزاء من أحدعشر جزأ والوجه فيه ازتضمف الدية وهي عشرونألفا والقيمةوهي ستون ألفا تضمها الى القيمة أيضا فتصير مائة أنف وعشرة فما أصاب حصة ضعف القيمة وضعف الدية مدفعه

وذلك ْعَانُونَ أَلْفَا فَيْكُونَ مُمَانِيةَ اجْزَاءُ مَنْ أَحْدَ عَشْرَ جَزِأَ مَنْ الْعَبْدُ وَسَلَّمْ لَهُ مَانِقِ وَانْ كَانْت قيمته أربعين ألفا فاله يدفع خمسة السباع العبد وتجوز الهبة فى سبمه لانا نأخذ ضعف الدية فنضمه الى الفيمة فيصير ستين ألفاتم نربد عليه مثل القيمة مائة ألف وأربعين ألفا فما أصاب حصةضمف القيمة وضمف الدية وذلك مائة أاف يدفعه وذلك خمسة اسباع العبدكل سبم عشرون ألفا ثم نجيز الهبة في سبعين والعفى في نصف سبع فيحصل تنفيذ الوصية في سهمين ونصف ويسلم لاورثة خمسة « ولو كانت قيمته ألفا واختار الفداء فنقول لو لم يكن هنا العفو لجازت الهبة في جميع العبد لأنه يفديه بمشرة آلاف ويخرج العبد من الثلث ولو لم تمكن الهبة وكان العفو بالفراده فكان يؤخذ ضعف القيمة وبضم الى أمدية ثم يفدى حصة الضعف وهو السدس فاذا اجتمعافلا مد من أن نفدي الهبة يسدس العبد فيصير الفداء كله في الثلث لان الهبة مثل الوصية بالمفو فاذا فداه بالثاث حصل للورثة ثلث الدبة وحصل للموهوب له الشاامبدبالهبة والمثاه بالعفو وهو نصف ماحصل للورثة فيستقيم الثلث والثلثان، وعلى طريق الدينار والدرهم السبيل أن تحمل العبد دينارا ودرهما تم تجيز الهبة في الدينار والدرهم لان المفولا يتبين مالم بجز الهبة في الكل ثم بجيز العفو في الدينار و ببطله في الدرهم فتفدى الدرهم بمشرة أمثاله فيصير للورثة عشرة دراهم تمدل أربعة دنانير فاقلب الفضة وعدالي الاصلوقل قد كنا جعلنا العبد دينارا ودرهاوالدرهمأربة والدينار تمانية فذلك اثنا عشر وقد أجزنا الهبة في الدرهم وذلك أربعة ثم فداه بمشرة أمثاله وذلك أربعون فيستقيم الثلث والثلثان وهذا التخريج مادامت قيمة العبد أقل من خمة آلاف «وان كانت قيمته خمسة آلاف أو أكثر فانا نحمل العُمُو كان لم يكن ونعتــبر الهبة خاصة فنقول لو لم يكن العمُو جازت الهبة في السكل لانه يخرج من الثات فلو أجزنا شيأ من العفو بنقص الفداء وباعتباره تنتقص الهبـة واذا انتقصت الهية انتقص ماله فلهذا أبطانا حكم المفو عن الجناية «أو نقول لو لم يكن هناك هبة لكان نفده منصف الدية للمغنى الذي قلنا أنه نفدى عقدار الضمف وهو النصف فاذا كان هنا هبة فلا بدمن أن يفدي عثله أيضا وذلك جميم الدية ولو وهب عبده في مرضه لرجل فقتل المبد الواهب عمدا وله وليان فعفا أحدهما قيل للموهوب له ادفعه أو افده فان اختار دفعه رد ثلاثة اخماسه ينقص الهبة ويدفع أحــد الحمسـين الباقيين الى الذي لم يعف ويسلم له الخيس ويقتسم الاثنان الاربعة الاخماس بينهما على انى عشر سهما يضرب فيها الذي لم يعف

بسبعة والذي عفا بخمسة وفي المسئلة حكمان حكم بين الموهوب لهوبين الوارثين وحكم فيما ببن الوارثين فأما الحكم بينهما وبين الموهوب له فالسببل أن يجمل العبد على ثلاثة أسهم وتجبز الهبة فيسهم وتبطلها فيسهمين تم يدفع نصف ذلك السهم بالجياية فوقع فيه كسر فضففه فيصيرستة ثم تجيز الهبة في سهمين وسطايها في أربعة ثم تدفع سهما واحدا بالجناية لانه عفا أحدهما وبقي حق الذي لم يعف فاذا دفع ذلك السهم بالجناية زاد مال الميت فتطرح من نصيب الورثة سهما فيصير المبدعلي خمسة ثم تجيز الهبة في سهمين وسطلهافي ثلاثة ثم تدفع سهما بالجناية فيصير للورثة أربة مثلا ما نفذنا فيه الوصية وأما الحكم بين الوارثين فنقول النركة نقسم بعد تنفيذالوصية على ما نقسم أن لو لم يكن هناك وصية ولو لم يكن هنا وصية الحال العبد بينهما نصفين لكل واحد منهما سهمان ونصف ثم السهم المدفوع بالجناية للذي لم يعف خاصة لان ذلك السهم بمنزلة مال على حدة فيصير للذي لم يمف ثلاثة أسهم ونصف وللذي عفا سهمان ونصف فضعفه فيصير نصيب الذي لم يمف سبعة أسهم ونصيب الذي عفا خمسة فذلك اثناعشر فتستقيم الاربعة الاخماس على ذلك وهذه المسئلة بمينها تد أوردها في الاقرار وقد بيناها ثمة وان اختار الفداء فان كانت قيمة المبدألف درهم فاله يفدى مخمسة آلاف درهم وتجوز الهبة في الكل لان مال الميت صار ستة آلاف فيخرج العبدكله من النلث ويقسم الخمسة آلاف بين الاسين على اثني عشر سهما للذي لم يعف أحد عشر وللعافي سهم لأنه لولم يكن هنا وصية لكانت الخمسة للذى لم يمف خاصة والعبد بينهما نصفان فبعد تنفيذ الوصية يضرب الذي لم بعف في الماقى بخمسة آلافوخسمائية والعافى مخمسمائة فأذا جملت كل خسمائة سهما يصير ذلك آثني عشر سهما وكذلك انكانت قيمته ألني درهم أو ألفين وخسمائة جازت الهية في المكل لانه اذا فراه مخمسة آلاف صار مال الميت سبعة آلاف وخمسها مة فيكون ألفاذ وخمسها تة مقدار ثلث مالة فيخرج المبدءن ثلثه وتقتسم الاثنان الخسة آلاف يضرب فيها الذي لم يدف منصف الدية وبنصف قيمة المبد والعافي منصف قيمة العبد فيكون مقسوما بينهما على ذلك ، وأن كانت قيمته بُلانة آلاف رد ربع المبـد وصارت البه في ثلاثة أرباعـه فيقديه بثلاثة أرباع نصف الدية لأنا نجمل المبدعلي ثلاثة ونجيز الهبة في سهم ثم نفدى ذلك السهم عمله ومثل ثلثيه لأن القيمة من نصف الدية هكذا فقدار ما تجوز الهبة فيه منه ينبني أن يفديه بذلك المقدار فيزداد مال الميت بسهم والمتى سهم فاطرح من نصيب الورثة سهما والمثى سهم فيبق من نصيبهم المث سهم

ومن نصيب الموهوب له سهم فاذا جعلت كل ثلث سهما صار ذلك أربة أسهم وقد جازت المبة في الله مقدار ذلك ألفان وما تتان وخمسون وبطلت في سهم فيفدى تلك الثلاثة بمثلها ومثل ثلثيها فيصير للورثة سنة مثل ما نفذنا فيه اوصية ثم يقتسم ذلك الاثنان بينهمافيضرب فيه الذي عفا بنصف قيمة العبد والآخر بثلاثة أرباع نصفالدية ونصف قيمة العبد ونجمل ردم العبد سهما في هذه القسمة نصفين محتسب كل واحد منهما ما أصابه من ذلك مقدار حقه لان جنس المالين بخناف فلا يتأتى قسمة الحكل دفعة واحدة فلا بد من أن يجمل ما بتي من العبــد بينهما نصفان كما كان أصل العبــد بينهما نصفين لو لم يكن هنا هم.ة وأجاز محمد رحمه الله في الكتاب طريقا آخر قال السبيل أن يجمل كل ألف على ثلاثة أسهم فيصير نصف الدية خمسة عشر سهما ويصير العبد تسعة أسهم ثم نجيز الهبة في ثلث العبد وهو ثلاثة أسهم ثم نفدي تلك الثلاثة بمثلها ومشـل ثلثيها وذلك خمسة فتظهر الزيادة في نصيب الورثة بخمسة أسهم فالسبيل أن نطرح من نصيبهم خمسة فيصير العبد أربعة أسهم للورثة سهم واحدولاموهوب له ثلاثة ثم نفدي تلك الثلاثة بمثلها ومثل ثلثيهاوهو خمسة فيصير ستة مثلي مانفذنا فيه الوصية فيستقيم الثاث والثلثان \* ولو أن رجـ لا وهب في مرضه عبدا من رجـ ل ثم ان العبد قتل الواهب خطأ وله وليان فعفا عنه الوليان فان الموهوب له يرد نصف العبد وبجوز له النصف \* والسبيل فيه أن ينظر أنه لو لم يمف كان كم يدفع بالجناية وكم يدفع بحكرنقص الهبة فمقدار ما كان يدفع بحكم نقص الهبة يرد بعض العفو ومقــدار ما كان يدفع بالجناية يسلم له لانهما لما عِفُوا فقد بطل حكم الجناية وانما بتى حكم الهبة فنقول لو لم يكن العفو لكان يدفع جميع العبد نصفه بحكم نقص الهبة فلما بطل حكم الجناية بالعفو رد النصف بحكم نقص الهبة ويسلم للموهو ب لهالنصف وصار فى الحبكم كأنه مات عن عبد ونصف ويسلم للموهوب له نصف العبد وللورثة نصف عبد في الظاهر وفي الحكم عبد كامل لانهم استهلكوا نصفه بالعفو ، ولو وهب عبده لرجـل في مرضه ثم أن العبد قتل عبدا للموهوب له وقيمتهما سواء فعفا عنه الاولياء فأن الوهوبله يردثاني العبد ومجوز لهالثلث والجناية على عبده باطلة لأنه جني على عبد مالكه وجناية العبــد على مال مالكه خطأ تكون هدرا ۽ ولو كان الميت ترك عبدين أحــدهما الذي جني والآخر الذي وهب فان عفو الاولياء عنزلة قبضهم موجب الجناية ويرد الموهوب له نصف العبد وسلم له النصف هكذا قال في بمض النسخ وفي بمض النسخ

قل يرد ثلث المبــد وسلم له الثلثان وهذا هو الاصح \* وتفسير المسئلة أنه لو وهب لرجل عبدا في مرضه ثم ان عبدا آخر للموهوب له جني على الواهب ثم عفا الاولياء عنمه فامه يجمل في الحبكم كأن الميت ترك عبدين لان الموهوب له كان مخاطبا بالدفع أو الفداء فلما عَمَا الاولياء صار في الحكم كأنهم استوفوا وحصـل للميت عبـدين فنجوز الهبة في الثاث وهو ثلثا عبد فتبطل فى ثلث عبد فيرد الثاث وبجمل للورثة ثلثاهذا العبد والعبد الآخر الذي سلم لهم بحكم الجناية فيسلم لهم عبد وثاث مشلا ما نفذنا فيه الوصية \* فظهر أن الصحيح ما ذكره في بمض النسخ أنه يرد ثلث العبد وهذا كله اذاكانت قيمته عشرة آلاف فان كانت قيمته عشرين ألفا وقد قشل العبد الواهب ولا مال له غيره فينبغي أن يعرف أنه لو لم يكن المهو كيف يكون حكمه حتى ببني عليه عندالعهو فنقول لو لم يكن العفو لكان يسلم له الخسان ثم بفدى ذلك بخمسي الدية لانا بجيز الهبة في الثلث ثم نفدى ذلك بخمسي الدية لاما بجيز المبة في الثلث ثم نفدى ذلك الثلث عشل نصفه فيكون العبد على ستة أسهم مجيز الهبة في سهمين ونفديه بسهم فيصير للورثة خمسة فاطرح من نصيبهم سهما ويبقى للورثة ثلاثة وللموهوب له سهمان فصار العبدعلى خمسة وتدجازت الهبة في خمسة ثم يفدى ذلك بسهم واحد فصيرللورثة أربعة أسهم وهو بخرج مستقيما أيضاعلي الطريق الذي ذكره محمد رحمه الله في المسئلة المنقد. ة بأن نجمل كل ألف ثلاثة أسهم فصارت القيمة ســـتين والدية ثلاثين ثم نجيز الهبة في الثلث وهو عشرون سهما ثم نفدى ذلك بمشرة وهو الدائر فيطرح من نصيب الورثة عشرة فصار العبد خمسين سهماوقد أجزنا الوصيةفي عشرين وذلك خسا العبدواذا أردت أن تعرف مقداره بالدرهم فقل قد أجزنا الهبة في خسى العبد وذلك ثمانية آلاف وبقي لاورثة اثنا عشر ألفائم تفدى الورثة ذلك مخمسي الدية وذلك أربعة آلاف فيصير للورثة ستة عشر ألفا وهو مثلا ما نفذنا فيه الوصية فاذا عفوا لا مختلف الجواب لانأربمة آلاف من الفداء كأنها فيأبدهم اذا ضممت ذلك الى ما قبضوا يتبين أن السالم لهم سنة عشر ألفا ، وأذا وهب عبدا في مرضه لرجل ثم انالعبد قنل الواهب خطأ وله وليان فعفا عنه أحدهمافانه نقال للموهوب له ادفع نصفه الى الذي لم يمف أو افده فان اختار الدفع دفع الى الذي لم يمف نصفه والى العافى ربعه ويبقي له الربع لانهما لولم يمفوا كان يدفع جميع العبد اليهما نصفه بالجناية ونصفه بنقص الهبة ولو عفوا لكان يدنع اليهما نصفه بنقص الهبة ولا يدفع بالجناية شيأ فلماعفا أحدهما

وجب عليه أن بدفع الي الذي لم يدف نصفه ربعه بالجناية وربعه منقصالهة عنزلة مالولم يعفوا وبدفع الى المافي ربعه ينقص الهبة عنزلة ما لوعفوا فان اختار الفداءفداه للذي لم يدف بخمسة آلاف وسلم له العبد كله اذا كانت قيمته قدر ثلث الدية أو أقل لانهما لو لم يعفو ا لكان عند اختيار الفداء يسلم له كله بالهبة فلما عنما أحدهما بطل حقه في الجناية وبتي حق الآخر فيفدمه ينصف الدية وهو خارج من الثاث لان قيمته اذا كانت قدر ثلث الدية فمال الميت في الحاصل عشرة آلاف فان الفداء خمسة آلاف وقيمة العبد ثلاثة وثلث ألف وقد استهلك العافي نصف موجب الجناية وذلك ألف وثاثا ألف فكأنه في يده فيصير في يد الموهوب له عبــد قيمته ثلاثة آلاف وثاث وفي يد الورثة ستة آلاف وثنثان فلهذا سلم العبـــد للــوهوب له وأما حكم القسمة فما بين الاثنين أن تقول يضرب الذي لم يدف بالفدا، و ينصف قيمة العبدوالعافي يضرب بنصف قيمة العبد وبنصف قيمته أيضا لمكان العفو لانا جملنا مال الميت الفداء وهو للذي لم يمف وعبدا بالهبة وهو بينهما ونصف عبد قد استهلكه الآخر بالمفو فيضرب هو به كما يضرب الآخر بالفداء وبيان ذلك أنه او كانت قيمته ألني درهم وقد اختار الفداء مخمسة آلاف فاجمل في الحكم كأن الآخر استوفى نصفالعبد وهو أإن درهم فيجمع الى نصف الدية فيصير ستة آلاف فيقسم بينهما على حساب ما او لم يكن هناك وصية وذلك عبد بالميراث ونصف عبد ونصف الدية بالجناية فيضرب الذي لم يمف بنصف الدية و بنصف العبد وذلك سنة آلاف فاجمـل كل ألفسهما والآخر يضرب سُصفي عبـد وذلك ألفان فيكون الكل عمانية نصيب العافى من ذلك ربع ستة آلاف وذلك ألف وخسمائة وقدوصل اليه نصف المبدوهو ألف درهم بالعفو بقى حقه فى خسمائة فيأخذ من الفداء خسمائة ولوكانت قيمة العبد خسة آلاف واختار الفداء بطلت الهبة في ثلاثة ويرد ثلث العبد الىالوارثين ثم يفدي للذي لم ينف بثلث الدية لان الديد هنا لا يخرج كله من الثلث فأنه حين كانت قيمته ثلاثة آلاف وثلث ألف استوي الثلث والثلثان فيما ذكرنا من الفداء فادا جاوزت قيمته ذلك لم يخرج المبدكله من الثلث فلا بد من اعتبار معنى الآخر فيه والطريق فيه أن نجمل المبد على الانة أسهم مجوز الهبة في سهم وتبطل في سهمين ويفدي السهم الذي جازت الهبة فيه عثليه لان الدية ضعف قيمة العبد وقد جاز النفو في نصف دلك السهم فيفدى النصف الآخر عثله واعا نجمل العبد على ســـتة لان الثلث انقسم على نصفين ثم نجيز الهبة في سهمين و نفدى

أحدهما بمثليه فيصير في يد الورثة ستة أسهم أربهةمن العبد وسهمان من الدية وفي الحكم كانه سبعة فان العافى قد استهلك سهما واحدا وهو محسوب عليه بمنزلة القائم فى يده فقد ازداد مال الميت بثلاثة أسهم لان حاجتهم الى أربعة لما نفذنا الهبة في سهمين فهذه الثلاثة هي السهام الدائرة فنطرحها من نصيبهم يبقى في أيديهم سهم من العبدوسهمان من الدية وسهم قد استهلكه المافى فذلك أربعة وقد نفذنا الهبة في سهمين فيستقيم الثلث والثاثان وتبين بهذا ان العبد صار على ثلاثة أسهم وان الهبـة انما بطلت في ثلثـه وصحت في ثلثيه مقــدار ذلك ثلاثة آلاف وثاث ألف ويفدى الثاث شاث الدية وذلك الانة آلاف وثلث ألف ويحصل للورثة الث العبد أيضا وقيمته ألف وثلثا ألف وقد استهلك العافى ثلثى ألف فذلك كلهستة آلاف وثلثا ألف فيستقيم الثاث والثلثان وأما بيان الحكم فيما بين اوارثين وهو أن يقسم ثلث الدية وثلث العبد بين الاثنين يضرب فيمه العافى منصف القيمة وثاث القيمة أيضا ويضرب الذي لم يمف بنصف القيمة وثلث الدية لان حق العافى فى مال الميت هو العبد الذى تركَّه الميت ونصف العبد الذي وصل اليه بالجنابة فان الدبة أنما وجبت للذي لم يمف ولم يجب للمافي شيَّ من الدية فلهذا لم يضرب هو بشئ من الدية وانما الآخر هو الذي يضرب بنصف الدية وعلى الطريق الذي يشير اليه محمد رحمه الله في الكتاب السبيل أن تجعل نصف الدية خمسة عشر سهما كل ألفعلى ثلاثة ونصف العبـد الذي استهلكه العانى تسعة ونصفا ثم تجيز الهبة في ثلث العبد وذلك خمسة أسهم لان العبد كله صار خمسة عشر سهما فاذا جازت الهبة في خمسة يفدى ذلك بمشرة لان الدية ضمف القيمة فهزداد مال الورثة مخمسة أسهم وقد استهلك المافى نصف ذلك بالمفو وهو سهمان ونصف فاطرح من نصيب الورثة وهو عشرة سبعة أسهم ونصفا يبقى من نصيبهم سهمان ونصف ونصيب الموهوب له خمسة فاذا جعلت كل سهمين ونصف سهما يصـيرالعبد على ثلاثة وآنما تجوز الهبـة في ثاثه وتبطل في ثنثية ثم التخريج كما بينا ولو أن عبد الرجل قتل رجلا خطأ وله وليان فدفع نصفه الى أحدهما والآخر غائب ثم مات العبد ثم حضر الغائب ولا مال للمولى رجم الغائب على القابض بربع قيمة العبد لانه قبض نصفه لنفسه فكان مضمونا عليه وانما يسلم ذلك النصف له اذا سلم النصف الآخر لشريكه ولم يسلم ولا ضمان على المولى للغائب لان الحق فى النصف الباقى كان فى رقبة العبد وقد مات العبــ فتبطل لفوات محله وحكم ضمان الولى لم يذكره فى الكتاب والاصح أن

يقال ان كان المولى دفع بقضاءالقاضي فلا ضمان عليه وان كان دفع بغير قضاءالقاضي فللغاثب أن يضمن أيهما شاء ربع قيمة العبد فان شاء الولى بالنسايم وان شاء القابض بالقبض ولو كان ااولى فدى النصف من الشاهد بنصف الدية والآخر غائب ثم مات العبد فأسما يقتسمان نصف الدية بينهما نصفين ثم يأخذان من المولى نصف الدية أيضا فيقتسمانه نصفين لانه ادا اختاره من أحدها فهو اختيار من الآخر لان النفس واحدة فايهما حضر فهو خصمءن جميم الورثة ومحمل اختيار المولي الفداء محضرة أحدهما بمزلة اختياره الفداء محضرتهما وهذا لان إ بالفداء يتحول الحق من الرقبة الى ذمة الولى ولو فدى من أحدهما ثم قتل العبد فأخذ السيد قيمته فانه يدفع نصف القيمة الى الفائب ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيءٌ قال رضي الله عنه واعلم بأن هـذا الجواب في الظاهر متناقض لانه ذكر أولا ان اختياره الهداء من أحدهمااختيار من الآخر وتجب لهما جميم الدية ثم قال اذا قتل العبد بعد مافداه من أحدهما فاله بدفع نصف القيمة الى الفائب فينبغي على قياس الجواب الاول ان بدفع نصف الدية فأما أن محمل المسئلة على روايتين كما هو في اختياره الدفع فان اختياره الدفع في حق أحدهما هل يكون اختيارا في حق الآخر فيه روايتان بيناهما في الصلح والجامع أو يقال فرق بين قتل العبد وموته كانه اذا مات فلم يوجد هنا شئ يقوم مقامة فيجمل حقهما متحولا الى الدية فأما اذا قتــل فقد وجبت القيمة على القاتل وهو قائم مقام العبــد فيتحول من الآخر الى القيمة ويكون حقه في نصف القيمة وحق الاول في نصف الدية أو يقال يحتمل أن موضم المسئلة فيها اذا كانت قيمة العبد مثل الدية أو أكثر فلو دفع المولى نصف العبد الى أحدهما واختار الفداء في الدحف الآخر فقد ذكر في الجامع ان اختيار دفع النصف الي أحدهما يكون اختيارا فيحق الآخر وفي كتاب الصلح ذكر ان اختياره دفع المنه العبد الى أحدهما بطريق الصلح لا يكون اختيارا في حق الآخروقد وفق بعض مشايخنا رحمهم الله بين الروايتين في الوا ماذكر في كتاب الصلح ان المصالحة بجوز بدون حقه وانما اختيار الدفع اليه بناء على هذا فاما اذا اختار دفع نصف العبد اليه يكون اختيارا في حق الآخركما ذكره في الجامع ولكن يتبين عا ذكر هنا ان الجواب سواه وأن اختياردفع النصف الى أحــدهما لا يكون اختيارا للدفع في حق الآخر لانه يقول دفع النصف الى أحدهما اختيار الفداء في النصف الآخر فصارت المسئلة على روايتين وجه تلك الرواية ان الاولياء يقومون مقام الميتوالحق في الحاصل للميت فهم

جميما كشخص واحــد في حق ذلك فيكون اختياره في حق البمض اختيارا في حق الـكل ووجه هذه الرواية هو أن الحق قد "فرق بين الولبين فصار لكل واحد منهما نصفه ويجمل هــذا في الحكم كجناية العبــد على شخصــين فلا يكون اختيار الدفع في نصيب أحــدهما اختيارا للدفع في نصيب الاخر فاذا اختار الفداء في نصيب الآخر وهو ممسر لانقدر على شئ فانه يرجع على صاحبه بربع الدية الأأن يشاء صاحبه أن يعطيه نصف قيمة المبدان كال مستهلكاوهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله الا أن مذهبهما اذا كان مسرا كان اختياره باطلا وبجبر على دفع المبـد بالجناية فيصير الاخر ضامنا له نصف ما قبضه على وجه النملك وهو ربم قيمة العبد الأأن يشاء أن يعطيه ربع الدية وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله اختياره صحيح وأن كان معسرا وقد بينا المسئلة في الديات وأنما حق الآخر في ذمة المولى يطالبه مه اذا أيسر ولا سبيل على شريكه ولو وهب المريض عبده لرجل بثاث ماله وقيمته ألف درهم فان اختار المولى الدفع دفعه كله خمسه بالجناية وأربعة اخماسه ينقص الهبة لان الهبة انما تجوز في سدس العبد ووصية الآخر بالسيدس أيضا فان الثاث بينهما نصفين لاستواء حقهما فيه وللورثة أربعة أسهم ثم يدفع السهم الذىجازت الهبة فيه بالجناية فيصير للورثة خمسةو حاجتهم الى أربعة فظهر تالزيادة في نصيبهم سهم وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حقهم يبقى حقهم فى ثلاثة وحق الموصى له فى سهم وحق الموهوب له فى سهم فيكون العبد على خمسة ثم يدفع الموهوب له خمسة بالجناية فيصير للورثة ربمة مثلا مانفذنا فيه الوصية ويصيرفي الحكم كان الريض مات عن عبد وخمس عبد على قياس ماتقدم من المسائل ثم هذا الجواب منى على قول أبي حنيفة فأما عندهما ينبغي أن يضرب الموصى له بثلث العبــد وبثلث خمس العبد لان الميت في الحكم أنما ترك عبدا وخمسا فالموصى له بالثاث يضرب في الثلث بحميم ذلك والموهوب لهيضرب بالثلث مجميع العبد كما هو مذهبهما ان الموصى له عند عدم اجازة الورثة يضرب بجميع وصيته وان كان أكثر من الثلث وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لايضرب الا بمقدار الثاث فانما تتحقق المساواة بينهما على أصل أبى حنيفة رحمه الله فمرفنا أن الجواب بناء على مذهبه وان اختارالفداء فداه بجميم الهبة فان الهبة تصح بحميم العبد فان ماله في الحاصل أحــد عشر ألفا الدية والعبد فيكون نصيب الموهوب له من الثلث مقدار قيمة العبد فلهذا جازت الهبة في جميعه فيفديه بمشرة آلاف ثم يعطى الموصى له بالثلث من الدية الى عامالثاث

وثلث ماله ثلاثة آلاف وثلثا ألف وقد سلم للموهوب له مقدار ألف فيأخذ الموصي له من الدية ألفين وثلثي ألف ويسلم للورثة ســبه له آلاف وثلث ألف وقد نفذنا الوصية في ثلاثة آلاف وثلثي ألف فاستقام الثلث والثلثان وان كانت قيمتــه ألني درهم فان اختار الدفع فالجواب كما بينا وان اختار الفداء فانه يفديه بجميع الدية لأنه يصير مال الميت اثني عشر ألفا فيكون ثلثه أربعة آلاف وللموهوب له نصف الثلث فعرفنا أن قيمة العبد لم تزدعلي مقدار حقه فلهذا جازت الهبة في جميع العبد ويسلم للموصى له ما بقى من الثاث وذلك ألفا درهم ولاورثة ثمانية آلاف فيستقيم الثلث فان قيل هذا الجواب محتمل أن أحدهما موصى له شأث المال وذلك أربعة آلاف والآخر موصى له بالعبد وقيمته ألفان فكيف يحمل الثلث بينهما نصفين وحق أحــدهما ضعف حق الآخر بل ينبغي أن يجعل الثلث بينهما اثلاِثا قلنا هو كـذلك في الحقيقة وأعاجمل الثلث بينهما نصفين للضرورة لأنه لم لونقص حق الموهوب له احتاج الى نقص الهبة في بعض الهبة وبقدر ذلك ينقص من الدية لأنه أنما يلزمه من الفداء بقدر ماتجوز فيه الهبة فامامآ ننتقص فيه الهبة من العبد لابجب على الموهوب له أن يفديه واذا انتقص الفداء انتقص حق الموصى له بالثلث فلم ببق هنا وجه سوى تصحيح الهبة في جميع العبـــد ليفديه بجميع الدية فان في ذلك توفير المنفعة على الموصى له بالثاث وحكى أن ابن جماعة رحمه الله كتب الى محمدر حمه الله حين كان بالرقة ان هذه المسئلة لا تخرج على الاصول المروفة فكتب اليه محمد رحمه الله هو كما قلت وأنما لم نعرف حسابا يتبين لنا مه قدر مال الميت فأنا كلما نقصنا الهبة في شيُّ انتقص مال الميت تقدره فان كان عندك ذلك الحساب فمن علينا به وان كانت قيمته أكثر من الفين فان اختار الدفع رد أربعة أخاسه بنقص الهبة ويدفع الحمس بالجناية ويكون للموصىله خمس العبد لما بينا في الفصل الاول فان الطريق عند اختيار الدفع لا يختلف وان قال آنا افدي وقيمة العبــد ثلاثة آلاف رد خمسة أثمانه منقص الهبة وفدى ثلاثة أثمانه شلاثة أثمان الدية ويعطى الموصيله بالثاث من الدية مثل ثلاثة أعمان العبد وما بقي فهو للورية لازتجويز الهبة في جميع المبدهنا غير ممكن فأنه لا يفديه بأكثر من عشرة آلاف فصار مال الميت الانة عشر ألفا فتات ماله أربه آلاف وثلث ألف فاذا جوزنا الهبة في جميع العبدلم يبق للموصى له من الثلث الا ألف وثاث ولا يجوز أن تكون وصيته أقل من وصية العبد فاذا تعذر تنفيذ الهبة في جميعه تلناالسبيل في معرفة مقدار ما تجوزفيه الهبة أن تقول الهبة يكون على ستة أسهم

وانما تجوزالهبة في سهم منه وهو نصف الثلث ثم يفدى ذلك السهم بثلاثة أمثاله ومثل ثلثه لان الدية من القيمة هكذا فان القيمة شلاتة آلاف والدية عشرة آلاف فاذا فداه بذلك ازداد مال الميت بثلاثة أسهم وثاث \* فالسبيل أن يطرح من أصـل حقهم ثلاثة أسهم وثلث يبقي العبد على سهمين وثاثي سهم فانكسر بالاثلاث فاضربه في ثلاثة فيكون ثمانية وحق الورثة ف سهمين وحق الموصى له في ثلاثة وحق الموهوب له في ثلاثة فلهذا جازت الهبة له في ثلاثة أثمانه ثم نفدى ذلك بثلاثة أثمان الدبة وذلك ثلاثة آلاف وسبعائة وخسون ومن حيث السهام انما مندى هذه الثلاثة بعشرة أسهم ثلاثة أمثاله ومثل ثائه فيصير للورثة اثنا عشر وقدنفذنا الهبة الكلواحد منهما في ثائمه فيستقيم الثلث والثلثان ، وعلى الطريق الآخر يقول يجمل كل ألف على ثلاثة أسهم فتكون الدية ثلثين والعبد تسعة ثم يجوز للموهوب له الهبة في سدس العبد فيهديه بسدس الدية وهو خسة فيزداد نصيب الورثة والموصى له بهذه الخسة \* فالسبيل أن يطرح من نصيبهما خسة يبقى لهما سهمان ونصف لان سهام العبد تسعة للموصىله سهم ونصف وللورثة ستة فذلك سبعة ونصف اذا طرحت منه خمسة يبقى سهمان ونصف فاضعفه فيصير حقهما خسة وحق الموهوب له ثلاثة فلهذا صار العبد على ثمانية أسهم وانما تجوز اله: ق ف ثلاثة أثمانه مقدار ذلك من الدراهم ألف ومائة وخمسة وعشرون ثم يفدى ذلك يثلاثة أثمان الدية وهو ثلاثة آلاف وسبمائة وخمسون فيأخذ ااوصي لهمن ذلك ألفا وخمسائة وخمسة وعشرين مثل ما سلم للموهوب له يبقى للورثة من الدية ألفان وستمائة وخمسة وعشرون ومن العبد خمسة أنمانه مقدار ذلك ألف وثمانمائة وخمسة وسبمون فاذا جمت بينهما تصير أربعة آلاف وخمسائة وذلك مثلاما نفذنا فيمه الهبة والوصية فاستقام الثلث والثلثان وكذلك ان كانت قيمتــه أكثر من ذلك الى عشرة آلاف وطريق التخريج فيــه كما بينا فان أوصى في هذه المسئلة بالسدس من ماله وقيمة العبد ألف درهم فان اختار الدفع دفع العبد كله خسة أسباعه بنقص الهبة وسبعية بالدفع بالجناية لان وصية الموهوب له مثلا وصية صاحب السدس فانه أوصىله بالعبد كله بالهبة وان لم تجز في جميع العبدتجوز في ثنثه فوصية الموهوب له مقدار الثلث ووصية الآخر السدس فاجمل ثلث المال بينهم أثلاثا واذا صار ثلث المال على ثلاثه فالمال كله تسعة سنة للورثة وسهمان للموهوب له ثم يدفع الموهوبله سهمه بالجناية فيزدآد نصيب الورثة فيطرح من نصيبهم سهمان فيجعل العبد على سبعة للموهوب له سهمان

وللموصى له سهم وللورثة أربعة تم يدفع الموهوب له سهميه بالجناية فيصير للورثة سستة مثلا ما نفذنا فيه الوصية فان اختار الفداء فان كانت قيمته ألف درهم جازت الهة في الكل لان مال ألميت أحد عشر ألفا وحق الموهو باله في ثاثى الثلث وقيمة العبد أقل من ثلثي الثلث فيسلم له العبــد كله ويســلم للآخر سدس المال وذلك ألف وتمانماءة وثلاثة وثلاثون وثاث فحصل تنفيذ الوصيتين فىألفين وتمانمائية وثلاثة وثلاثينونات وانكانت قيمةالعبدألني درهم فمند اختيار الفداء مال الميت يصير اثني عشر ألفا وثلثه أربعة آلاف فتجوز ألهبة في جميع العبد وللموصى له الآخر سدس المال وذلك ألفان وهو تمام ثلث المال وكذلك ان كانت قيمة العبدأ كثر من ألفين فالجواب كذلك الا أن تكون قيمة العبد مقدار سبعي الدية أو أقل فان زاد على ذلك حينتذ لايخرج العبد من الثاث وانما تتبين هذه المسئلة بمسئلة أول الباب فقد ذكرنا هناك أن عند اختيار الدفع تجوز الهة في الحس وعند اختيار الفداء تجوز الهبة في الكل اذا كانت قيمته مثل خمس الدية أو أقل فان زادت على ذلك لا يخرج العبـــد كله من الثلث فهنا لما جازت الهبة عند الدفع في سبعي الدية فعند الفداء تجوز الهبة في الكل إذا كانت القيمة مثل سبعي الدية أو أقل وكذلك في المسائل التي بمد هذا ينظر الى حال الدفع فمقدار ما تجوز فيه الهبة عند الدفع فعند الفداء اذا كان قيمة العبد مثل ذلك الجزء من الدية أو أقل تجوز في الكل حتى أذا كان عند الدفع يدفع سدس العبد بالجناية فمند الفداء أذا كان العبد مثل سدس الدية أو أقل جازت الهبة في المكل ولو كان أوصى بربـم ماله فان اختار الدفم وقيمة العبد ألف درهم فهو على سبعة عشر سهما لان الموهوب له عند أبى حنيفة رحمه الله أعا يضرب بقدر الثلث والآخر يضرب بالربع فيحتاج الىحساب له ثلث وربع وذلك أثنا عشر ثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيصير ثلث المال بينهم على سبعة والثلثان أربعة عشر والمال كله أحـــد وعشرون للموهوب له أربعة واصاحب الربع ثلاثة ولاورثة أربعة عشرتم يدفع الى الموهوب له الاربة بالجناية فيزذاد مال الميت فالسبيل أن يطرح من نصيب الورثة أربعة فيصير نصيب الورثة عشرة وللموصى لهما سبمة فيكون العبدعلى سبمةعشر ثم يدفع الاربمة بالجناية فيصير للورثة أربعة عشر مثلاما نفذنا فيه الوصية وينبغي في قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن يضرب الموهوب له في الثلث بجميع العبد وهو أربعة والآخر بالربع وهو سهم واحد فيصير الثلث على خمسة أسهم والمال خمسة عشر الاأن في الكتاب خرج المسئلة على

أ قول أبى حنيفة رحمه الله \* وأن اختار الفـداء وكان قيمة العبد مثل أربمة أجزاء من سبمة عشر جزأ من الدية أو أقل فان الهبة تجوزفي الكل ويفديه محميه الدية ويدطى الموصى له بالربع الاقل من ربع جميم العبد كله بالهبة لانه لو جازت الهبة في كله صار نصيبه فيجب أن يقسم الثاث بينهما على الحساب الذي قلنا اذا كانت الهبة أربعة آلاف جازت الهبة فأربعة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد لانه يفدى ذلك عثله ومثل نصفه فالدية من القيمة كذلك ثم التخريج على قياس ثما بينا \* ولو أن رجلا وهب في مرضه عبدا من رجل وقبضه فأعتقه ثم ان المبد قتل ا واهب عمد اوله وليان فمفا عنه أحدهما فلا شي على الموهوبله ويأخذ الذي لم يمف من المعتق نصف الدية • واعلم بأن هذه المسئلة على ثلاثة أوجه اماأن يكون أعتقه قبـل القتل أو بمــد القتل وقبــل عفو أحدهما أو بمــد القتل والمفو وكل وجه على وجهين اما أن يكون القتل عمدا أو خطأ وفي كل فصل حكمان حكم بين الموهوب له وبين الورثة وحكم فيما بين الوارثين فأما اذا كان الةتــل عمدا والعتق قبــل القتــل فلا شيُّ على الموهوب له لانه لما عفا أحدهما صار نصيب الآخر مالا وانما قتله وهو حر فيجب على العبد للذي لم يمف خمسة آلاف والعبد خارج من الثلث لان قيمته ألف درهم ومال الميت ستة آلاف ثم يقسم نصف الدية بين الآثنين على اثني عشر سهما للذي لميمف أحدءشر وللعافى سهم لان مال الميت يقسم بينهما بعد تنفيذ الوصية على ما يقسم أن لو لم يكن وصية ولو كان القتل خطأ لم يكن على الموهوب له شيُّ أيضا لان التركة أحد عشر ألفا فالالف خارج من الثاث وبجب على القاتل خمسة آلاف للذي لم يمف خاصة لانه تد وجب لكل واحــد مهما خمسة آلاف بالفتل فلما عفا أحدهما صارمستهلكا نصيبه فيكون بمنزلة المستوفى بخلاف قتل العمد فان هناك بالعفو لا يصير مستملكاولا مستوفيا شيأ من المال فلهذا لا يسلم نصف الدية للذي لم يمفولو كان القتل قبل الاعتاق والمسئلة محالها فادا كان القتل عمدا فعلى العبدأن يسمى فى نصف قيمته للذى لم يمف لان نصيبه صار مالا بعــد ما صار حرا ولكن أصــل الجناية منه كان في حالة الرق فيكون الواجب لمن الميمة فلهذا يستسميه الآخر في نصف قيمته واذا استسعاه في ذلك تبين أن مال الميت عبد ونصف فيجوز للمو هوب له من ذلك الثلث وهو نصف القِيمة ويضمن نصف القيمة فإذا وصل ذلك الى الورثة كأن الواصــل اليهم تمام قيمة العبد وهو مثلا ما نفذنا فيه الهبة ثم يقتسم الآثنان هـذه القيمة فيضرب الذي لم يعف

بقيمة واحدة لان نصف القيمة وجب له بالميراثونصف القيمة وجب بالجناية ويضرب المافي منصف القيمة لانه أبطل حقه في الجناية بالعفو فتقسم القيمة بينهما اثلاثا ولو كانالقتل خطأ فعلى الوهوب له قيمة وثاث لان القتل الخطأ توجب المال وقد كان الموهوب له يخير بين الدفع والفداء وقد استهلكه بالمتق وهو لا يعلم بالجناية فوجب عليه القيمة وصار كان الميت ترك عبدىن لان الواجب قيمتان قيمة باعتبار القبض بحكم الهبة وقيمة بسبب الجناية تم يسلم للموهوب له ثلث ذلك وهو ثاث القيمة ويدفع قيمة وثنتا الى الورثة حتى يصير للورثة ضعف ما نفذ افيه الهبة الا أنه لماعفا أحدهما فقداً بطل حقه في النصف فسقط عن الموهوب له نصف القيمة وبق عليه خمسة اسداس القيمة لانا اذا أسقطنا عن قيمة وثلث نصف قيمة يبقى خمسة اسداس القيمة نصف القيمة من ذاك للذي لم يمف وثلث القيمة بينهما نصفان للذى لم يَمْف في الحاصل ثلثا القيمة وللعافي ســدس القيمة ولوكان العتق بعد الفتل والعفو فان كان الموهوب له لا يعلم بالجناية فعليمه قيمة واحدة لان تركة الميت قيمة بالهبة ونصف قيمة بالجناية فيسلم للموهوب له ثاث ذلك وهو نصف القيمة وعليه قيمة واحدة بين الاثنين اثلاثًا لأن حق أحدهما في جميم القيمة وحق الآخر في نصف القيمة فانما يقتسمانه بعد "نفيذ الوصية كما يقتسمانه ان لو لم يكن وصية ولو كان القتل خطأ كان القتل على الموهوب نصف القيمة اذا لم يعلم بالجناية لان موجب الخطأ المال فلما عفا أحمدهما صار كانه استوفى نصف القيمة لما بينا آنه في حكم القابض ثم المتلف ووجب عليــه للآخر نصف القيمة ويكون ذلك النصف كله للذي لم يعف وعلى الموهوب له أيضا ثلث القيمة بينهما نصفان لان مال الميت في الاصل قيمتان فيجوز للموهوب له من ذلك النلث ويجب عليه قيمة وثلث الا أنه لما عفا أحدهما فقد أسقط نصف القيمة فاتما يبقى خمسة اسداس القيمة ولو كان الموهوب له دير العبد ثم ان العبد قتل الواهب عمدا ثم عفا أحد الاثنين فهذا مثل الاول لان مال المولى تيمة ونصفُ القيمة من جَهة الهبة والنصف من جهة الجناية وجميم ذلك على المولى فان موجب جناية المدبر على مولاه فيجوز للموهوب له من ذلك الثلث وهو نصف القيمة وعليه قيمة واحدة يقتسمها الاثنان اثلاثا ولو كاتبه الموهوب له فالجوابكذلك الا نصف القيمة يجب على المكاتب والقيمة على الموهوب له فصار ماله قيمة ونصفا فيسقط عن الموهوبله نصف القيمة بالوصية ويؤدى نصف القيمة ويسمى العبد في نصف القيمة فيقتسمها الآننان اثلاثا

وكذلك لو وهبــه الموهوب له من غــيره فديره الثاني أو كاتبه فهو على ما وصفنا ولو كانب الموهوبله الاول ثم انه قتل الواهب خطأ وله وليان فمفا أحدهما فملي الموهوب له ثلث قيمته مينهما نصفين وفي بعض النسخ قال فعلى الموهوب له ثلثا القيمة والاول أصح لان مال المولى في الاصل قيمتان قيمة بالهبة وقيمة بالجناية عن المكاتب فيسقط عن الموهوب له ثلث ذلك وهو ثلثا القيمة وسبق علميه ثلث القيمة بينهما نصفين وقد صار العافي بمنزلة المستوفي لنصف القيمة من المكاتب فيبقى على المكاتب نصف القيمة للذي لم ينف ولو كان الموهوب له وهبه من رجــل آخر ثم قتل العبد الواهب خطأً فالموهوب له الثاني بالخيار فان اختار الدفع تبين ان مال الميت قيمتان فيجوز للموهوب لهالئلث وهو ثلثا القيمة ويضمن ثلث القيمة فيكون ذلك مع المبدين بين الاثنين نصفين لانه لم يمف واحد منهما فان اختار الفداء فالعبد خارج من الثاث اذا كانت قيمته خمسة آلاف أو أقل فانه بفديه بجميع الدية فيصـير مال الميت خمسة عشر ألفا وان كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف ضمت القيمة الى الدية حتى يتبين مال الميت كم هو فيسقط عن الوهوب له ثلث ذلك ويغرم ماوراء ذلك الى تمام القيمة وبيانه اذا كانت قيمته سنة آلاف فان مال الميت ستة عشر ألفا فيسلم للموهوب له ثبثه وهو خمسة آلاف وثلث ألف وأنما ينرم ثلثي ألف وكذلك ما زادت تيمته فهو على هذا الحساب فان عَمَا أَحِد الْآنَيْنِ فَانَهُ يَقَالَ لِلْمُوهُوبِ لَهُ الْآخِرُ ادْفَعَهُ أَوْ افْدُهُ فَانْ اخْتَارُ الدُّفعِ دَفْعُ نَصْف العبــد وتبين أن مال الميت عبدو نصف والعافي صار مستوفيا للنصف بالمفو فجازت الهبة في ثلثي القيمة وهو ثلث المال وعلى الموهوب له الاول ثلث القيمة بينهما نصفين ونصف العبد للموهوب له الآخر ونصفه للذي لم يعف وان اختار الفيداء فدي نصفه بخمسية الاف وجازت الهبة في جميم العبداذا كانت قيمته مثل ثاث الدبة أو أقل لان مال المولى هنا قيمة ونصف الدية لان في نصيب الذي عفا يمتبر أقل المااين فالزيادة على ذلك انما تظهر بالاختيار والاختيار فياجاز فيه العفو فيجب أن يعتبرني نصيب الذي عفانصف القيمة وفي نصيب الذي لم يعف نصف الدية ونصف القيمة ثم يجوز للموهوب له ثلث ذلك واذا أردت معرفة ذلك فاجعل كل قيمة العبد ألني درهم فيكون مال الميت ثمانية آلاف أما خمسة آلاف فهو نصمف الدية وألفان قيمة العبد وأنف استهلكه العافى فتبين أن العبد خارج من الثاث ويقتسم الاثنان الخسة آلافونصف القيمة الذيهو محسوب على العافى فيضرب فيه العافى بنصف قيمته من

قبل البراث ونصف قيمته من قبل الجنابة ويضرب فيه الذي لم يعف بنصف نصف الدية ومنصف القيمة الذي كان على الموهوب له فما أصاب المافي حسب عليه من ذلك نصف القيمة الذي أتلف ويأخذ الفضل وما أصاب الذي لم يعف يسلم له فان كانت قيمته أكثر من ثلث القيمة أوأفل من جميع الدية فانه لا يخرج العبد من الثاث فالسبيل أن يضم مال الميت بعضه الى بمض وهو قيمة ونصف قيمة ونصف الدية فيجوز للموهوب له الثاث من ذلك ويضمن الفضل ثم يقتسم الاثنان فيضرب قيمة الذي لم يعف بنصف القيمة ونصف الدية والعافى بنصف القيمة من جهة الهبة ونصف القيمة الذي استهلكه بالجناية فيكون بينهماعلى ذلك وأن كانت قيمته عشرة آلاف سلم نصف الدية للذي لم يعف وعلى الموهوب له ثلث الدية أيضا بينهما نصفين لان مال الميت عشرون ألفا في الحاصل عشرة آلاف فيه قالعبد وخمسة آلاف نصف الدية للذي لم يمف ومثله قد استهلكه العافى بالعفو فتصح الهبة في ثلث ذلك وذلك ثلثاقيمة العبد وينرم الموهوب له ثاثي القيمة فيكون بينهما نصفان لاستواء حقهما في العبد قبل الهبة وبعدها وان كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف وقد اختار الفداء من الذي لم يعف فالسبيل أن يضم جمين الدية الى جميع القيمة لان العافى استهلك بالعفو نصف الدية فكانه اسـتوفى ذلك ثم أتلفه وقد وجب للذي لم يعف نصف الدية فتضم الدية الى القيمة ثم يسلم للموهوب له ثلث جميع ذلك بطريق الوصية ويؤدىالفضل فيقتسمه الاثنان نصفين حتى أذا كانت قيمته عشرين ألفاً فاذا ضممت الدية الى القيمة كانت الجلة ثلاثين ألفا فيسلم للموهوب له من ذلك عشرة آلاف وهو نصف قيمة العبد ويغرم نصف القيمة فيكون ذلك بين الأثنين نصفين ونصف الدية للذي لم يمف خاصة ولو أن رجلا وهب في مرضه عبدا من رجل ثم ان العبد قتل الواهب عمدا فعفا الوليان عنهجاز العفو وللموهوب له ثلث ذلكالعبد وللورثة ثلثاهلان حكم الجناية بطل بعفوهما فكانه مات حتف انفه ولا مال له سوى العبد فتجوز هبته في ثلثه فلو عفا أحــد الولـين واختار الموهوب له الدفع فأنه يدفع ثلاثة اخماس العبد فيكون بينهما نصفين ويدفع الحسالي الذي لم يعف ويبقى للموهوب له الحمسلان الهبة في الابتداء تجوز في الثاث فلما عفا أحدهما وجب دفع نصف ذلك الثاث فيصير العبد على ستة وتجوز الهبة في سهمين ثم يدفع سهمابالجناية وهو الدائر فنطرح من نصيب الورثة سهماويج مل العبد على خمسة فيرد ثلاثة اخماسه بنقص الهبة وخمسة بالجناية ثم يقتسم الاثنان هذه الاربعة فيضرب الذي عفا

بنصف قيمة العبد والذي لم يعف ينصف الرقبة وخمس العبد وأورد المسئلة بعينها في الاقرار الا أنه اعتبر اللفظ هنا وقال هناك للذي لم يعف ثلاثة أسهم ونصف وللمافى سهم ونصف ولو عَمَا أحدهما ثم عَمَا الآخر بعده دفع اليهما ثلاثة أخماس العبد منقص الهبة ويسلم له الحمسان لانهما لما عفوا فقد جمل الذيعفا منهما آخر بمنزلة المستوفى خمسذلك العبد بالاتلاف فاذا السلم لهما ثلاثة اخماس العبدمع ذلك استقام الثلث والنلثان ثم يقتسم الاثنان هذه الثلاثة أخماس فيضرب فيه الذى عفا أولا بنصف القيمة والذى عفا آخرا بنصف القيمة وبخمســـه الا أنه محسب عليمه بالخنس الذي أتلفه لانه انما عفا بسد ما صار مالا والاول منهما عفا وقد كان الواجب هو القصاص ولو أعتقه الموهوب له ثم عفوا مما ضمن الموهوب له ثلثي قيمة العبد لان عفوهما مما يبطل حكم الجناية ولم يظهر للميت مال سوى ذلك المبد فيسلم له الثاث بالهبة ويضمن الثاثين لانه أتلفه بالعتق ولوعفا أحدهما قبل صاحبه بعد المتق فعلى الوهوب له نصف قيمة العبد وعلى المعتق نصف قيمته لان مال الميت هنا قيمة ونصف قيمة ونصف القيمة من جهة الهبة ونصف القيمة بالجناية وأعاصار مالا بمد عتق العبد فيكون ذلك النصف عليه ثم نقسم القيمة بين الاثنين فيضرب فيه العافي أولا بنصف القيمة والعافي آخرا نقيمة كاملة فتكون القيمة بينهما اثلاثا ثلثاها للذى عفا آخرا وبحسب عليه نصف القيمةالذي أتلفه بالعفو وسبقي له سدس القيمة الذي أتنفه بالعفو وسبقي له ســدس القيمة وفي الكتاب يقول يضرب الآخر بثلثى قيمته وهذا الجواب غلط وقع منجهةالكانب والصحيح أنه يضرب بقيمة كاملة للمعنى الذي قلنا الا أن يمنى بهأنه يحصل له ثلثا القيمة ولو كان الموهوب له أعتقه ثم ان العبد قتل الواهب عمدا فعفا الاثنان عنهمما فالموهوب له ضامن ثلثي قيمة العبد لان حكم الجنامة قد بطل بعفوهما فلا نتبين للميت مال سوى العبد ولو عفا أحدهما جازت الهبة في الكل أن كانت قيمته ما بينه وبين الفين وخمسا ةلانه وجب على المعتق نصف الدىة للذى لم يعف فانه قتله وهو حر ونصف الدنة خمسة آلاف فاذا ضممت اليه ألفين و خمسها ئـة يكون سبمة آلاف وخسمائة فيتبين أن العبد خارج من الثاث فيكون سالما للموهوبله الاول ثم نقتسم الآننان بينهما هذه الخسة آلاف يضرب فيهالذى لم يعف ينصف الدية ونصف القيمة والعافى بنصف القيمة على ما كان يضرب فيه لولم يكن هناك وصية ولا يضرب بحصة الجناية لان نصيبه لم يصر ما لا فتكون القيمة بينهما على اثنى عشر ولو عفا أحدهما ثم الآخر فعفو الاول جائز

ولا شيُّ على الوهوب له لما قلنا فلما عفا الآخر بجوز عفوه في نصيب نفسه ويبطل عن العبد مقدار حصته من نصف الدية وذلك أحد عشر سهما من اثني عشر و يكون على العبد الذي عفا أول مرة حصته من ذلك وهو سهم من انني عشر لان اسقاط الثاني انما يصح في نصيبه لافي نصيب شريكه ولايضمن ذلك العافي آخرا للذي عفا أولا لانه بالعفو مسقط لامستوفي وانكانت قيمته خمسة آلاف وقدعفا أحدهما فازمال الميت قيمة العبد ونصف الدبة وذلك عشرة آلاف فأنما تجوز الهبة في ذلك وهو ثلاثة آلاف وثلت ألف مقدار ثلثي العبد وينرم الزيادة الى عمام خمسة آلاف فيقتسم الاثنان ذلك يضرب فيه الذي عفا بنصف القيمة فقط لان نصيبه لم يصر مالا ويضرب الذي لم ينف بنصف الذبة لان ذلك وجاله بالجناية و بنصف القيمة فيقتسما نهوعلى ذلك مريض وهب عبده من مريض وقبضه ثم ان الموهوب له وهيه الصحيح ثم انالعبد قتل الواهب الاول ومات الثانى من مرضه ولا مال لواحد منهما سواه فاله يقال للثالث ادفعه أو افده لانه هو المالك عند جنابته فان اختار الدفع لورثة الثاني انتقصت الهبة فى نصف العبد منهما جميما لانك تحتاج الى حسابله ثلث وردم ولثلثه ثاث وذلك تسمة فأجر الهبة للاول ف ثلاثة وللثاني في سهم وقد بطلت الجناية في السنة التي عادت الى الواهب الاول بنقص الهبة لان الهبة لما بطلت في تلك الستة صارت جنايته على مولاه وجناية المملوك على مُولاه خطأ تكون هدرا فأنما تبقى الجناية في ثلاثة أسهم سهمين في يد الموهوب له الاول وسهم في بد الموهوب له الثاني ويدفعان تلك الثلاثة بالجناية فيزداد مال الاول بقــدر ثلاثة أسهم وهي السهام الدائرة فاطرح ثلاثة أسهم من نصيب الواهب الاول ويصير العبد على سنة أسهم ثلاثة للواهب الاول بنقص الهبة وثلاثة بالدفع بالجناية ويسلم لورثته ستة أسهم مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يغرم الموهوب له الثاني لورثة الموهوب له الاوّل ثلث قيمة العبد الا أن يكون ثلثا الدنة أقل لانه قد أخذالمبد فارغاثم رد السهمين عليهم مشغولا بالجناية وقد استحق بذلك الشغل فكا نه تلف عنده الا أن الورثة كانوا يتمكنون من اختيار الاقل وهو الدفع أوالفداء فلا يضمن لهم الاالاةل ولو أنهم اختاروا الفداء فان كانت قيمة العبد خمسة آلاف أو أقل يرد الثالث على ورثة الثانى بثلثيه ثم فدوه بعشرة آلاف الثالث بثاث الدية وورثة الثاني بثلثي الدية فيصير كأن الاول ترك خمسة عشر ألفا فتجوز الهبة في جميع العبد ثم يضمن الثالث لورثة الثانى ثلثي قيمته لانهأخذ عبدا فارغا على طريق التملك ورده مشغولا

وقد استحق بذلك الشغل وان كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف وكانت ستة آلاف فان الهبة تجوز في ثلاثة أرباع العبدلانا نجيز الهبة من الاول في ثلث العبد فيفدون ذلك بمثله ومشل ثلثه فيزداد مال الاول سهما وثلثين فاطرح من نصيب الاول سهما وثلثي سهم يبقى لورثة الواهب الاول ثلث سهم وجازت الهبة في سهم فاذا جعلت كل ثلث سهما جازت الهبة له في ثلاثة أرباعه ثم تجوز الهبة للثانى في سهم من الثلاثة ثم يفديان تلك الثلاثة بمثلهاو مثل ثلثيها وذلك خمسة فيصير للاولستة مثلاما نفذنا فيه الوصية ثم يرجم الموهوب له الاول على الثانى بقيمة سهمين وهو نصف العبد في الحاصل لانه استحق بسبب كان في ضمانه فان كانت قيمته عشرين ألفا فان الهبة تجوز في خسى العبد لان الهبة من الاول تجوز في الاصل في سهم من اللاثة ثم مفديان ذلك عشل نصفه فان الدية مثل نصف القيمة فأعا يطرح من نصيب الاول أنصف سهم فيصـير العبدعلي سهمين ونصف أضعفه للكسر فيكون خمسـة ثم تجوز الهبة في سهمين وتبطل في ثلاثة فيه ديان ذلك بسهم واحد فيصير للاول أربعة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم رجم ورثة الثانى عاأدوا من ذلك على الثالث لان ماأدوا هو الاقل وانما لزمهم ذلك مجناية كانت من العبد في ضمان الثالث وان اختار الثالث الفداء وورثة الثاني الدفع وقيمته خمسة آ لاف فانه تجوز الهبة للثاني في ثلاثة أخماس العبد ومن الثاني للثالث في خس العبد لا نك تجمل العبد على تسمة لحاجتك الى حساب له ثلث ولثلثه ثلث فيجوز للاول ثلاثة وللثانى من ذلك واحدثم يدفع الاول السهمين ويفدى الثانى سهمه بسهمين لان الدية بنصف القيمة فيرجم الى الواهب الاول أربة ويزداد ماله بذلك فالسبيل أن يطرح أربهة من ورثته يبقى لهم سهمان وصاراامبد كله خسة للواهب الاول سهمان وللاوسط سهمان وللثالث سهم ثم مدفع الاوسط سهميه ويفدى الثالث سهمه بسهمين من الدية فيصير للورثة ستة أسهم مثلاما نفذنا فيه الوصية ثم يرجع ورثة الموهوب له الاول على الثانى بقيمة الخسسين لانه استحق ذلك من أيديهم فتجوز هبة الاول في ثلاثة دنانير وهبة الثانى في دينارين ثم يدفع ورثة الثاني الدينارين ويفدى الثالث ديناره بدينارين فيصمير للواهب الاول درهم فاربسة دنانير تعمدل ستة دنانير لانا جوزنا هبة الاول في ثلاثة دنانير فاربعــة دنانير عِثلها قصاص في درهم بِمدل دينارين فاقلب الفضة وعد الى الاصل وقل قد كنا جعلنا العبد درهما وثلاثة دنانير الدرهم اثنان وكل دينار

واحــد فذلك خمسة ثم أجزنا الهبة في ثلاثة دنانير وهو ثلاثة أخماس العبــد كما بينا\* وعلى طريق الجبر تجمل العبد مالا ثم تجبز الهبة للاول في ثلاثة أشياء وللثاني في شيُّ تم يدفع ورثة الاول شيئين ويفدى الثالث شيأ يشيئين فيصير للواهبالاول مال وشئ يمدل ستة أشياء فالشئ ممثله قصاص وبقي مال كامل يمدل خمسة أشياء وقد أجزنا الهبة في الائة أشياء فذلك ثلاثة أخماس العبد وان اختار الثالث الدفع واختار ورثة الثاني الفداء جازت الهبة للثاني في ثلاثة أرباع العبد وللثالث فى ربمه ويرجع ربمه الي ورثة المقتول بانتقاص الهبة وربمه يدفع للثالث ويفدي ورثة الثانى بنصف الدية لانك تجمل المبدعلي تسمة ثم يدفع الثالث سهمه و فدى الثانى سهميه بأربعة فيزداد مال الواهب الاول مخمسة فيطرح من نصيب ورثته يبقى لهم سهم وللثاني وللثالث ثلاثة فصارالعبد كله أربعة فتجوز الهبة في ثلاثة أرباعه للاوسط من ذلك سهمان والثالث سهم ثم يدفع الثالث سهمه ويفدى الاوسط سهميه بأربعة فيصير لورثة الاول ستة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ويرجع ورثة الثانى على الثالث بنصف قيمة العبد كما بينا \* ولو كان العبد قتل المريض الآخر ولم نقتل الاول فان الهبة تنتقص في الثلثين فيرد ذلك الى ورثة المقتول فيردونه الى ورثة الواهب الاول ولا شيُّ فيه من الجنابة اما لانه جني على سيده أو لانه ان اعتبر حكم الجناية فيه لم يكن مفيدا وانما الحق لورثة الواهب الاول في ذلك فيرجمون به في تركة الموهوب له وسبقي ثاث العبد فان اختار الثالث دفعه فعلي الثالث أن يدفع ذلك الثلث نصفه بنقص الهبة ونصفه بالدفع بالجناية لان ذلك الثلث فيما بين الموهوب له الاول والموهوب له الآخر عنزلة عبد تاموهبه من رجل في مرضه ثم قتل المبد الواهب وقد بينا فى العبــد التام أن الموهوب له أذا اختار الدفع رد نصفه بنقص الهبــة ودفع نصفه بالجناية فكذلك الثلث فان اختاروا الفداء فداه مثلث الدية وتجوز البهةفي ذلك الثلث اذا كانت قيمته خمسة أو أقل يعني اذاكانت قيمة العبد خمسة آلاف أو أن قيمته ثلاثة آلاف وثلثا ألف فاذا فداه شلث الدية وهو ثلاثة آلاف وثلث يسلملورثةالاوسط ضعف ما نفذنا فيه هبة الاوسط فيستقيم الثلث والثلثان \* وان كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف عمات في هذا الثاث بعد أن تجمل في هذا الثلث ثلث النفس فيجمل كعبد كامل جني على ثلث النفس ولو كان المبد قتل الاول والثاني جميما واختار الثالث وورثة الثاني الدفع فانه تجوز الهبة من الاول للثاني في خمسة أسهم من أحـد عشر سهما ومن الثاني للثالث في سهمين لانك تجمل

العبدعلى تسعة ستة للاول لاجناية فيها وسهمان للاوسط فيهما جناية واحدة وهي الجناية على الاول وسهم للآخر فيه جنايتان جناية على الاول وجناية على الاوسط فاجمل ذلك السهم على سهمين وأضعف الحساب للكسر بالانصاف فيكون تمانية عشر للاول أثنا عشر والاوسط أربعة وللآخر سهمان تم يدفع الآخر الىالاوسط سهماواحدا فنزداد نصيبه بسهم فاطرح من نصيبه سهما يبقى نصيبه ثلاثة ونصيب الثالث سهمين فيصير ثلث العبد على خسة فيكون كله خمسة عشر ثم يدفع الثالث الى الاوسط سهما واحدا فيصير لهأربعة مثلا مانفذنا فيه الوصية ثم بدفع الآخر سهمه الثاني اليالاول ويدفع الاوسط ثلاثة أسهمأ يضااليالاول فيزداد نصيبه باربعة وهي السهام الدائرة فيطرح من نصيبه أربعة وقد كانسهامه عشرة يبقى سنة ويصير العبد كله أحد عشر ثم يدفع الاوسط والآخر الى الاول أربعة فيصير لورثته عشرة مثلاً ما نفذنا فيه الوصية ثم يرجع ورثة الواهب الثاني على الثالث بقيمة ثلاثة أسهم من أحد عشر سهما كما بينا واناختاروا جميما الفداء وقيمته خمسة آلاف أو أقل فالفداء كله على الثالث يسلمله العبدويؤدى الديتين لأنه يفدى الاول بمشرة آلاف والاوسط بمشرة آلاف فيكون المبد خارجامن ثاث كل واحد منهماوكذلك ان اختار الثالث الفداء من الثاني خاصة لانه يزداد مال الواهب الثاني فان ماله يصير خسة عشر ألفا فتجوز الهبة في جميع العبد ويزداد أيضا مالالواهب الاول لان الآخر يدفع نصف العبد الىالاول ويغرم الاوسط ثلثي قيمة العبدُ للاول لانه أتلفه بالهبة من الثاني قالوا وهذا الجواب غير صحيح لان مال الاوسط اذا صار خمـة عشر ألفافاتما ببدأ بقضاء ديه وذلك ثلثا قيمة الواهب الاول فلا يخرج العبد من ثلث ماله بمدد قضاء الدين لتصحيح المبة من الثاني في جميع العبد الا أن يحمل على اله كان قيمته ألف درهم فحينثذ يكون الجواب صحيحا ولو كانت عشرة آلاف واختار الفداء بطل هبـة الاول في نصف العبد وهبة الثاني في نصف النصف والحاصل ان الهبة عند اختيارهما الفداء تجمل على تسعة أسهم للاول ستة وللاوسط سهمان وللآخر سهم ثم ان الآخر فدي الاوسط بسهم فان الدية مثل القيمة فيطرح من نصيب الاوسط سهم فيصير ثلث العبد على سهمين والعبدكله ستة للاول أربعة والاوسط سهم وللثالث سهم ثم يفدى الثالث الاوسط بسهم فيصير للاوسط سهمان مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يفدى الثالث للاول بسهم ويفديه الاوسط أيضا بسهم فتظهر الزيادة في مال الاول بسهمين ونطرح من نصيب الاول سهمين

فيصير العبد كاه أربعة أسهم للاول سهمان وللاوسط سهم وللثالث سهم ثم يدفعان السهمين الى الاول فيصير للاول أربهة مثلا ما نفذنا فيه الوصية قكان مستقيماً على ما بينا من حاصل الجواب والله أعلم بالصواب

## حر كتاب الفرائض كا⊸

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكرمحمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء اعلم بأن الفرائض من أهم العلوم بعدد معرفة أركان الدين حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليمها وتعلمها كما رواه ابن مسمود رضي الله عنهان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فأنى آمرؤ مقبوض وسيقبض هذا العلم من بمدي حتى يتنازع الرجلان في فريضة فلا يجدان من يفصل بينهما وكان ابن مسمود رضي الله عنه يقول لاصحابه عند رواية هذا الحديث تعلموا الفرائض ولا يكونن أحدكم كرجل لقيه اعرابي فقال امها جر أنت قال فان انسانا من أهلي مات فكيف بقسم مير المقال لا أدرى قال فما فضلكم علينا تقرؤن القرآن ولا تعامون الفرائض وفى حديث عبــد الله بن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليــه وسلم قال تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض فانها نصف العلم وهي أول ما يُنزع من بين امتى وقد كان أكثر مذاكرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم اذا اجتمعوا فى علم الفرائض ومدحوا على ذلك حتى قال عليه السلام اقرؤ كم لكتاب الله أبى بن كعب وأقضاكم على وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبـل رضى الله عنهم أجممين فقــدنوه بذكر زيد في علم الفرائض ثم طرق الفرضيين قد اختلفت في شرح هذا الكتاب فمن بين مطول أمل ومن بين موجز أخل فالسبيل أن نجري القصد وندع النطويل بذكر مالا يحتاج اليه والاخلال بترك نص ما يحتاج اليه فان خير الامور أوسطهافنقول إذا مات ابن آدم يبدأ من تركته بالاقوى فالاقوى من الحقوق عرف ذلك بقضية العقول وشواهـــد الاصول فاول ماييداً به تجهيزه وتكفينه ودفنه بالمعروف كمارويان ابن عمر رضي الله عنه لما استشهد يومأحد لم يوجد له الا نمرة فكان اذا كان غطى بها رأسه بدى رجلاه واذا غطى بها رجلاه بدى رأسه فامر صلى الله عليه وسلمأن يغطى بها رأسه وبجعل على رجليه من الازخر وقد نقل

ذلك في حال حمزة رضي الله عنه أيضا ولم يسأل عن الدين عليهما فلو كان الدين مقـــدما على الكفن اسأل عن ذلك كما سألءن الدين حتى كان لا يصلى على من مات وعليه دين فقال هل على صاحبكم دين ثم الكفن لباسه بعد وفاته فيعتبر بلباسه في حياته ولباسه في حياته مقدم على دينه حتى لا يباع على المديون ماعليه من ثيامه فكذلك لباسه بمد موته ومن مات ولا شيُّ له يجب على المسلمين تكفينه فيكفن من مال بيت المال وماله يكون أقرب اليه من مال بدت المال ومهذا يتبين أن الكفن أقوى من الدين فانه لامجب على المسلمين قضاء دينه من بيت المال ثم بمدالكفن يقدم الدين على الوصية والميراث لحديث على رضى الله عنه قال انكرتفر ون الوصية قبل الدين وقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية وقيل لابن عباس رضى الله عنه انك تأمر بالممرة قبل الحج وقديداً الله تعالى بالحج فقال وأنموا الحج والعمرة لله فقال كيف تقرؤون آية الدين فقالوا من بعد وصية يوصى بها أو دين فقال بماذا يبدأ فقالوا بالدين قال هو ذلك ولان قضاء الدس من أصول حوائجه فانه بفك به رهانه وتنفيذ الوصية ليس من أصول حوائجه ثم قضاء الدين مستحق عليه والوضية لم تكن مستحقة عليه وصاحب الدين ايس يتملك ما يأخــذ عليه ابتداء ولكنه في الحكم يأخذ ما كان له ولهــذا ينفرد به اذا ظفر بجنسحقه والموصى له يتملك ابتداء بطريق التبرع وأبد هذا كله ماروى ان رجلا أعتق عبدا في مرضه وعليه دين فاستسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيمته وأنما فعل ذلك لأنه قدم الدين على الوصية وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله الدين اذا كان محيطا بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة وان لم يكن محيطا فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله الاول وفي قوله الآخر لا يمنع ملك الوارث بحال لانه يخلف المورث في المال والمال كان ممــلوكا للميت في حال حياته مع اشتغاله بالدين كالمرهون فكذلك يكون ملكا للوارث وحجتنا في ذلك قوله تعالى من بعد وصبة يوصى بها أو دين فقد جمل الله تعالى أوان الميراث ما بعد قضاء الدين والحكم لا يسبق أو انه فيكون حال الدين كحال حياة المورث في المني ثم الوارث يخلفه فيما يفضل من حاجته فأما المشغول بحاجته لا مخلفه وارثه فيه واذا كان الدين محيطا بتركته فالمال مشغول بحاجته وقيام الاصل يمنع ظهور حكم الخلف ولايقول يبقى مملوكا بنير مالك ولكن تبقى مالكية المديون في ماله حكما لبقاء حاجته وأصـل هذه المسئلة فيما بيناه في النـكاح ان المكاتب لايمتبرميرانا للوارث بموت المولى عندنا لبقاء حاجته الى ولاية وعند الشافعي رحمه

الله يصير ميرانًا ثم بمد قضاء الدين تقدم الوصية في محلها على اليراث ومحل الوصية الثاث قال عليه السلام أن الله تمالى تصدق عليكم بثلث أموالكم فني مقدار الثلث تقدم الوصية على الميراث لان الله تعالى جمل الميراث بعد الوصية ولان نُنفيذ الوصية من حواثج الميت أيضا فاما ما زاد عن الثاث لا يظهر فيمه تقديم الوصية لان حق الوارث فيه عنم الوصية الا أن يجبز الوارثوبمد تنفيذ الوصية يقسم الميراث فنقول الاسباب التي بها يتوارث ثلاثة الرحم والنكاح والولاء والولاء نوعان ولاء نممة وولاء موالاة وكل واحد منهما سبب الارث عندنا على ترتيب بينهما وبينه والاسباب التي بها يحرم البيراث ثلاثة الرق واختلاف الدين ومباشرة القتل بنير حق في حق من يتحقق منه التقصير شرعا والوارثون أصناف ثلاثة أصحاب الفرائض والعصبات وذووا الارحام وأصحاب الفرائض هم الذين لهم سهام مقدرة ثابتة بالكتاب والسنة أو الاجماع والمصبات أصناف ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره فالمصبة بنفسه الذكر الذي لا نفارته الذكور في نسبته الى الميت والمصبة بنميره الانثى التي تصير عصبة بمن في درجتها من الذكر كالبنات بالبنين والاخوات بالاخوة والمصبة مع غـيره كالاخوات يصرنعصبة مع البنات وفرق فيمابين العصبة بغيره والعصبة مع غيره آنه لايكون عصبة بغيره الاوان يكون ذلك الغير عصبة والعصبة مع غيره أن لا يكون ذلك الغير عصبة فى نفسه كالاخوات معالبنات فالبنت ليست عصبة بنفسها والاخت تصير عصبة معها وذووا الارحام ماعدا هذين الصنفين من القرابة ثم أقوى أسباب الارث العصوبة فانه يستحق بها جميع المال ولا يستحق بالفريضة جميع المال والعصوبة في كونها سببا للارث مجمع عليها بخلاف الرحم فكانت العصوبة أقوى الاسباب ثمان محدا رحمه الله بدأ الكتاب بببان ميراث الاباء وقد استحسن - شايخنا رحمهم الله البداءة ببيان ميراث الاولاد افتداء بكتاب الله فقد قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم ولان الابن مقدم في المصوبة على الاب وقد بينااذ أقوى الاسباب العصوبة فقدمنا يبان ميراث الاولاد لهذا والله أعلم بالصواب

## - ﴿ باب الاولاد ﴿ و

(قال رحمه الله) اعلم ان الابن الواحد يحرز جميع المال ثبت ذلك باشارة النص فان الله تعالى قال للذكر مشل حظ الانثرين ثم جعل للبنت الواحدة النصف بقوله تعالى وان

كانت واحدة فلها النصف وثبتأن للذكر ضعف هذا وضعف النصف الجميم • وثبت ذلك استدلالا بآية الاخوة فان الله تمالي قال وهو يرتبها ان لم يكن لما ولد أي يرتبها جميع المال واذا أبت بالنص أن للاخ جميع المال ثبت للان مدلاة النص لان الاخ ولد أبيها وولدها أقرب اليها من ولد أبيها والمسيراث ينبني على الاقرب ، قال الله تعالى مما ترك الوالدان والاقربون وزيادة القرب تدل على قوة الاستحقاق الا أن الله تمالي لم ينص على جميع المال للبنين لان ذلك كان ممروفا فيما بين العرب فقد كانوا في الجاهلية لا يورثون الا البنين ومنهم من كان لايورث الاالكبار من البنين الذين بحملون السلاح ويوثون العشيرة فأعابين مالم يكن معلوما لهم فان اجتمع البنون فالمال بينهم بالسوية لاستقرائهم في سبب الاستحقاق وللبنت الواحدة اذا أنفردت النصف ثبت ذلك بالنص وهو قوله تمالي وان كانت واحدة فالها النصف واستدلالا أيضا عيراث الاخت فقد قال الله تمالى وله أخت فلها نصف ما ترك والبنت أقرب اليمه من الاخت فان كن ثلاثًا فصاعدًا فلمن الثاثان بالنص وهو قوله تمالي فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلنا ماثرك فهذا تنصيص على أنه لايزاد للبنات على الثلثين عند الانفراد وان كثرن فان كانتا آنتين فلهما الثلثان في قول عامـة الصحابة رضوان الله عليهم وهو قول جمهور الفقهاء وكان ابن عباس يقول للبنين النصف ويستدل بظاهر الآيةفان الله تعالى شرط في استحقاق البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين والمملق بالشرط ممدوم قبل الشرط وقد تجاذب البنين حالتان اما أن تمتبرهما بالثلاث أو بالواحدة واعتبارهما بالواحدة أولى لان في اعتبارهما بالثلاث ابطال شرط منصوص والقياس لابطال النص باطل وفي أول الآية مامدل على أن للامنتين النصف لان الله تمالي قال للذكر مثل حظ الاندين ومن ترك ابنا وابنتين فللابن النصف وهذا اشارة الى أن حظ الانثيين النصفوفي قوله تعالى فلهن دليل أيضا على ذلك لان هذا لفظ الجمع والجمع المتفق عليـه ثلاثة فاهل اللغة جملوا الكلام على ثلاثة أوجه الفرد والتثنية والجمم فكان اتفاقا منهم على أن التثنية غير الجمع وللواحــد عندهم أبنية مختلفة وكذلك للجمع وليس للتثنية الابناء واحدا ومن حيث المعقول فىالمني يعارضالفردين فلا يظهر ترجيح أحد الجانبين وفي الثلاث تتعارض البنات مع الفرد فيترجح جانب الجمع على جانب الفرد واذا ثبت أن اسم الجمع لايتناولمادون الثلاث فقد ظهر الحاق البنتين بالواحدة هذا بيان أصل ابن عباس رضي الله عنه في هذا وفي الاخوة في حكم الحجب وحجتنا في ذلك

قوله تمالى للذكر مثل حظ الاندين فقد جعـل للذكر حالة الاختلاط مثل نصيب الابنتين وأدبى الاختـ الاط أن يجمع ابن وبنت والابن هنا الثلثان بالاتفاق فعرفنا ان حظ الانترين الثلثان ولما صار نصيب البنين معلوما بهذه الاشارة لم بذكر الله تعالى نصيب البنتين أيضا وذكر نصيب ما فوق البنتين يقوله عز وجل فان كن نساء فوق اثنتين والدليل على صحة ماقلنا سبب نزول الآية فان سعد بن الربيم رضى الله عنه لما استشهد يوم بدر وكان خلف بنتين وامرأة فاستولى الاخ على ماله فجاءت امرأته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أن سعدا قتل ممك وخلف المنتين وقد غلب عمهما على مالهما ولا يرغب في النساء الا بمال فقال رسول الله صلى عليه وسلم لم ينزل الله في ذلك شيأتم ظهر أثر الوحي على رسول الله صلى الله عليه و-لم بينته لكر و تلا عليهم قوله تعالى للرجال نصيب الآية ثم نزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الاندبين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاسمد وأمره أن يعطى البنتين الثلثين وللمرأة الثمن وله ما بقي وفي الحديث المعروف أن أبا موسى الاشعرى رضي الله عنه ســئل من فريضة فيها بنت وابنة ابن وأخ فجهــل للابنة النصف وللاخ مابتي فبلغ ذلك ابن مسمود رضي الله عنه فقال لقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للاخ فهذا دليل على استحقاق البنتين الثاثين بطريق الاولى لان حال البنتين أقوى من حالة الابنة وابنة الابن والدليل عليه أن حالة التثنية في معنى حالة الجم لوجود الاجتماع وانضمام أحــد الفردين الى الآخر ولا معنى في الجمع سوى هــذا ومن حيث الحكم الامام يتقدم على المثني كما يتقدم على الجماعة واليــه اشارة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الأثنان فما فوقهما جماعة \* وقيل في تأويل قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين أي اثنتين فما فوقهما وكلة فوق صلة فيه كما في قوله تمالى فاضربوا فوق الاعناق يمنى مع الاعناق مع أنا قد سلمنا أن في هذا اللفظ بيان نصيب الثالث والتعليق بالشرط عندنا لا يوجب نفي الحكم عند عدم الشرط بل مجوز أن يثبت الحكم بدليل آخر وقدأ ثبتنا باشارة النص أن للبنت ين الثلثين كما قررنا فان اختلط الذكور بالاناثمن الاولاد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين بالنص واستدلالا بميراث الاخوة فقد قال الله تمالى فان كانوا اخوة رجالا ونساءفللذكر مثل حظ الانثيين والاولاد أقرب

من الاخوة وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب في جميع ما ذكرنا لقوله تعالى يوصيكم الله فى أولادكم واسم الاولاد يتناول أولاد الابن مجازا قال الله تماني يا بني آدم وعند نزول الاية لم يكن بقي أحد من صلب آدم عليه السلام وقال ابن عباس رضى الله عنه لرجل أى أب لك أكبر فتحير الرجل ولم يفهم ما قال له فتلا ابن عباس قوله عزوجل يا بني آدم وجمل يقول من كنت ابنه فهو أبوك فان اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن فان كاز في أولاد الصلب ذكر فلاشي لاولاد الابن ذكورا كانوا أو أنانا أو مختلطين لان الذكرمن أولاد الصلب مستحق لجميم المال باعتبار حقيقة الاسم وعند العمل بالحقيقة يسقط اعتبار المجاز فان الجمع بين الحقيقة والمجاز فىلفظ واحد فى حالة واحدة متعذر والدليل على أذالا سم يتناول أولاد الابن مجازا آنه يستقيم نفيه عنمه باثبات غيره فيقال ليسوا بنيه ولكنهم سوآ ابنه وهذا حدالحجاز مع الحقيقة لانه لا يمكن نغي الحقيقة ويمكن نغي الحجاز بأنبات غيره والدليل عليه أن أولاد الابن يدلون بالابن ويرثون بمثل نسبه فيحجبون به كالاجداد بالاب والجدات بالام بخلاف الاخوة لام فانهم يرثون مع الام وان كانوا يدلون بها لانهم لايرتون بمثل نسبهافاتها ترث بالامومةوهم بالاخوة وأيد ماذكرنا قولهعليه السلام ماأنقت الفرائض فلاولى رجل ذكرواولى رجل ذكر الابن دون أولاد الابن فان لم يكن في أولاد الصلب ذكر ولا في ولاأد الابن ذكر فان كانت ابنة الصلب واحدة فلها النصف ولبنات الاننااسدس تكملة الثلثين واحدة كانت أو أكثر من ذلك لحديث ابن وسعو درضي للهاعنه وان كانت ابنة الصلب بنتين فلهما الثلثان ولاثي لبنات الابن لان حظ البنات الثلثان وقد استحق البنتان جميم ذلك فلم يبق من حق البنات شيُّ لبنات الابن وان لم يكن في أولاد الصلب ذكر وكان في أولاد الابن ذكر فان انفرد الذكور من أولاد الابن فالباقي بعد نصيب البنات لهم نصفا كان أو ثلثا لقوله عليه السلام الحتموا الفرائض بأهلها فما أبقت فلاولى رجل ذكر ولا يقال بأن هذا جم بين الحقيقة والحجاز لارالاسم بتناول أولاد الصلب حقيقة وأولاد الابن مجازا وهـ ذا لان ما يمتبر فيه الحقيقة لايعتبر فيه المجاز وهو ما استحقه بنات الصلب فاما ما زاد على ذلك فالحقيقة غير معمول بها فى استحقاق ذلك وأنما يعمل بالمجاز فى استحقاق مالم يثبت فيهالاستحقاق باعتبار الحقيقة فلا يكون جما بينالحقيقة والمجاز فاناختلط الذكور بالاناث من أولاد الابن \* فنقول ان كان بنات الصلب بنتين فصاعدا فلهن الثلثان والباقى بين

أولاد الابن للذكر مثل حظ الانثبين عند على وزيد رضى الله عنهما وهو قول چهور العلماء وكان ابن مسمود يقول الباق لبني الابن خاصة ولا شيُّ لبنات الابن فان كانت ابنة الصلب واحدة فلها النصف والباقي بين أولاد الابن للذكرمثل حظ الانثيين عند على وزيد وعند عبدالله من مسعود ننظر الى المقاسمة والسدس لبنات الابن فأي ذلك كان شرا لهن فلهن ذلك والباق لبني الابن ويسمى هذا الجنس مسائل الاضرارعلي قول ابن مسمود واحتج في ذلك بالآية فان الله تمالى اعتبر في ميراث الاولاد أحد الحكمين أما الثاثان للبنات يقوله تمالى فان كن نساء فوق أثنتين واما القسمة فللذكر مثل حظ الانثيين بقوله عزوجــل للذكر مثل حظ الانثبين وقد وجد أحد الحكمين هنا وهو اعطاء البنات الثنثين فلا يجوز اعتبار الحكم الآخر في هذه الحادثة لان الجمع بينهمامتعذر بالاجماع فلا يبتى لاولاد الابن استحقاق بحكم هذه الآية بمد ما أخذت البنات الثلثين فأنما يثبت الاستحقاق للذكورمنهم يقوله عليه السلام فلاولى رجل ذكر وانكانت النة الصلب واحدة قد بقي السدس بما يستحقه البنات ولكن ذلك لهن عند الانفراد لا عند الاختلاط فلا يمطين الا الاقل لانه المتيقن به فلهذا ينظر الى المقاسمة والى السدس فيما يعطى بنات الابن ولان بنات الابن لو انفردن مع الابنتين لم يكن لمن شيُّ ومع الواحدة من البنات لا يكون لهن الا السدس ومعلوم أن حالة الانفراد في حكم الاستحقاق أقوى من حالة الاجتماع وأنما تصير الانبي عصبة بالذكر اذا كانت صاحبة فرض عند الانفراد كالبنات والاخوات فامااذا لم تـكن مستحةة شيأ عند الانفراد لم تصر عصبة بالذكر كبنات الاخوة مع بني الاخوة وبنات الم مع بني الم وحجتنا في ذلك أن الذكر مع أولاد الابن يمصب الاناث في درجته في استحقاق جميـم المال بالاتفاق وهو ما اذا لم يكن هناك وله للميت لصلبه فكل ذكر يعصب الانثى في استحقاق جميه عالمال بالاتفاق يعصبها في استحقاق ما بقي كالاخ مع الاخوات في درجةواحــدة والبنات مع البنينوهذا لان بنات الصلب لما أخذن نصيبهن خرجن من البنين وصار فيما يقى كأنه ليس هناك ابنة ويكون الحكم فيما بقى هو الحكم في الجميع اذا لم يكن هناك بنات الصلب وبهــذا يتبين أنا لا نجمم بين الحكمين في محل واحــد وأنما نثبت في كل محل أحد الحكمين فني الثلثين عملنا بقوله تمالي فان كن نساء فوق آئنتـين وفيها وراء ذلك عملنا بقوله تمالى للذكر مثــل حظ

الانثيين يوضحه أن الذكر من أولاد الابن يعصب الانثى في درجته في حكم الحرمان وبيانه اذا اجتمع مع الزوج والايون الله والله النفان للبنت النصف ولالله الالن السدس تكملة الثنين فان كان مع ابنة الابن ابن الابن في هذه الصورة لم يكن لها شيُّ لانها تصير عصبة به ولم يبق من أصحاب الفرائض شيُّ فلما كان يمصبها في حكم الحرمان فلان يعصبها في حكم الاستحقاق كان أولى لان التعضيب في الاصل للاستحقاق لا للحرمان فان كان الذكر من أولاد الابن دون الانثى بدرجة فان اجتمع مع النتي الصلب بنت ابن وابن ابن ابن فظاهر الذهب عندنا أن الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال بمض المتأخرين أن الباقي للذكر خاصة هنا لان الانثي أنما تصير عصبة بذكر في درجتها لابذكر هو دونها في الدرجة (ألا ترى) أن البنت لا تصير عصبة بان الابن في ابنة واحدة صلبية وابنة ابن وابن ابن ابن فأنه لا تصير ابنة الابن عصبة بابن الابن فكذلك مع البنتين لمني وهو أن الذكر أذا كَانَ أَبِعَدُ بَدْرَجَةً فَلُوجِعُلُ لِلاَنْثِي التي هِي أَقْرِبِ مِنْهُ بِدْرَجَةً عَصِبَةً كَانَ الذَّكُر محرومًا في نفسه لان ف ميراث المصبات الاقرب يقدم على الابعد ذكرا كان أو أنثى ( ألا ترى )أن الاخت لماصارت عصبة مع البنت كان الباقي لها دون ابن الاخ والم واذا صار محروما لا يمصب أحدا وجه قولنا ان هذه الانثي لو كانت في درجة الذكر كانت عصبة به مستحقة معه فاذا كانت أقرب منه بدرجة كاذأولي لان تأثير القرب في قوة سبب الاستحقاق لا في الحرمان وفي هذا بيان أن التعصيب كان لمني النظر للانثي ولا يتحقق ذلك في ابنة مم ابن الابن لان بالتعصيب هناك ينتقص حقها لأنه يصير المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فنصيب البنت الثلث فلذا جملناهاعصبة بابن الابن وحقها بدون التعصيب النصف وكذلك في حق ابنة الابن مم ابنة واحدة للصلب فان بالتمصيب هناك بابن ابن الابن لابزداد نصيبها بحال وقد يؤدى الى حرمانها في بعض الاحوال لانه اذا كانت البنت الصلبية واحسدة في ابنة الان معها السدس دون التعصيب ولو عصبنا بنت الابن بأبن ابن الابن لا يزداد نصيبها على السدس فان الباقي من النصف وهو النصف يقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثيين سهم لبنت الابن وسهمان لابن ابن الابن كما في غير حالةالتعصيب فأما في التعصيب هنا توفير المنفعة على ابنة الابن باعتبار زيادة القرب ، يوضحه ان من كانت في درجة الذكر هناتستحق شيأ فالقول بأن الابعد من البنات يستحقوالا قرب يصير محروما بنسبة المحال فلايصار اليه فصل تمجلة

من يرثمم الاولاد ستة نفر الاب والجد لاب وانعلا والام والجدة أمالام أو أم الاب والزوجةولا يرثغيرهؤلاء مع الابن بالفريضة لا بالمصوبة ولا يكون غير هؤلاءصاحب فرض مع الابنة وان كان قد يرث بالعصوبة فأما الاب فله في الميراث الائة أحوال فرض وعصوبة وكلاهما فالفرض مع وجود الابن وابن الابن وان سفل والعصوبة عند عدم الولد وولدالابن ذكرا كان أو أنثى وكلاهما مع البنت وبنت الابن وفريضته السدس لاينقصمن ذلك الا عند المول ولا يزاد عليه بالفريضة بحال وذلك منصوص عليه في كتاب الله تمالي قال الله تمالي ولا بويه لكل واحدمنهما السدس مما ترك ان كان له ولدفهو تنصيص على أنه صاحب فرض مم الولد وان فريضته السدس • قال الله عز وجــل فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث معناه وللاب ما بقي كما هو الاصل أن المال متى أضيف الى آنين, ببن نصيب أحدهما منه كان للآخر ما بقى فذلك تنصيص على أنه عصبة خال عدم الولد وأما مم البنت فهوصاحب فرض يأخذ السدس بالفرضية والبنت تأخذ النصف ثم للاب مابقي بالسنةوهو قوله عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما يقى فلاولي رجل ذكر وهو أولى رجل ذكر فيكون عصبة فيما بقي والجد أب الاب عند عدم الاب يقوم مقامه باعتبار أنه يدلى به وأنه يتناوله اسم الاب مجازا الافي فصل وهو في زوج وأبوين وامرأة وأبوين فان للام ثلث ما بقى والباقى للاب فان كان مكان الابجد فللام ثلث جميم المال والباقى للجد على ما نبينه وأما الام فأنها صاحبة فرض ولها في الميراث حالان اما السدس واما الثلث لا تنقص من السدس الا عند العول ولا تزاد على الثاث الاعند الردأما السدس لهامع الولد أبت ذلك بقوله تمالي ولا يوية لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد والثاث بقوله تمالي وورثة أبواه فلامه الثلث والســدس لهامع وجود الاخوة بقوله تمالي فان كان له اخوة فلامه السدس ولاخلاف اذ فرضيتها السدس مع الولد ذكرا كان أو أنثى لان اسم الولد حقيقة لهما فاما مع الاخوة فقداختلفوا في فصول بعد ما تفقوا ان الذكور والآناث في هذا الحكم سواء عندالاختلاط وعندالانفراد حتى أن فرضها السدس مع الاخوات المفردات كما في الذكور المفردين و كامم الذكورمع الاناث عند الاختلاط وانما الاختلاط في الثني من الاخوة والاخوات فعلى قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم وهو قول جهور العلماء الفقهاء فريضتها السدس معهما وعلى قول ابن عباس فريضتها الثاث معهما الا أن يكونوا اثلاثًا لظاهر قوله تعالى فان كان له

اخوة وذلك اسم جمع وأدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة والحجب لايثبت الابعد التيقن بشرطه والكنا نقول تد ثبت بالنص اذا الثني من الاخرات كالثلاث في الاستحقاق قال الله تمالي فان كانتاآنتين فلهماالثلثان مما ترك فكذلك الثني كالثلاث في الحجب وقد بينا في البنات اللثني حكم الجمع في الحجب والاستحقاق جميما وهذا وان كان نوعا من المجاز فقد حملنا اللفظ عليه بدليل النص وذاك مستقيم على قول جهور العلماء الاخوة لام كغيرهما من الاخوة في حجب الام من الثاث وعلى قول الزيدية الحجب أما يثبت بالاخوة لاب وأم أو لاب ولا يثبت بالاخوة لام قلوا لان هذا الحجب بمنى ممقول وهو ارءند وجود الاخوة لاب وأم أو لاب يكثر عيال الاب فيحتاج الى زيادة مال للانفاق عليهم والام لاتحتاج الى ذلك اذ ليس عليها شيُّ من النفقة وهذا الممنى لايوجد في الاخوة لام لان نفتتهم ليست على الاب وأنما ذلك على الام فهي التي تحتاج الى زيادة مال لاجلهم فلا تحجب من الثاث الى السدس باعتبارهم وحجتناظاهم الآية فان اسم الاخوة حقيقة للاصناف الثلاثة لان الاخ من جاور غيره في صلب أو رحم وهذا حكم ثابت بالنص وقولهم غدير معقول الممني فان الاخرة يحجبون الام الىالسدس بمد موت الابولا نفنة هنا على الاب ويحجبون اذا كانوا كبارا وليسعل الاب من نفقتهم شيُّ ثم السدس الذي محجب عنه الآخوة لام يكون للاب في قول عامة الصحابة وهو مذهبنا وعن ابن عباس رضي الله عنه في روانة شاذة ان ذلك للاخوة بيانه فمن مات وترك أبوين وأخوة عندنا الام السدس والباقي للابوعنده الام السدس والسدس للاخوة والباقي للاب واستدل محديث رواه طاووس أن النبي صلى الله عليه وسدلم أعطى الاخوة السدس مع الاوين ولان من لايرث لا يحجب (ألا ترى) الداخوة لو كانوا كفارا أوأرقاء لا يحجبون فلم حجبوا الام مع وجود الاب عرفنا الهم ورثة مم الاب ولا برثون شيأ من نصيب الاب لانهم يدلون به ولان الاب أقرب منهم فانه يتصل بالميت من غير واسطة فلم يبق لهم من الميراث الامقدار ما نقصوا من نصيب الام وذلك سدس وحجتنا في ذلك قوله تمالى فأن كان له اخوة فلامه الســدس معناه وللاب مابقي لانه معطوف على قوله عز وجل وورثه أبواه فلامه الثلث ثم هناك المراد وللاب ما بقى وحكم المعطوف حكمالمطوفعليه ه يوضحه أنه بين في أول الآية حالا يكون الوارث فيه الابوان فقط بقوله تمالي وورثه أبواه فبين نصيب الام ثم عطفعليه بغير نصيبها وجود الغير فيبقى ماسوى ذلك على ما كان وهو

ان الوارث مم الابوان فقط وأما الحديث فقد روى عن طاووس لقيت ابن رجل من الاخوة الذين أعطاهم رسول الله الســدس مع الابوين فسألته عن ذلك فمّال كان ذلك وصية فعلى هذا يصير الحديث دليلا لنا لان الوارث لا يستحق الوصية فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخوة بالوصية مم الابوين عرفنا أنهم لايرثون والمدنى الذي قال هو كما قال انمن لارثلا يحجب غير اذالشرط أن يكوزوارنا في حقمن بحجبه والاخ وارث في حق الام وأنما يحجب الام بخلاف الرقيق والكافر ثم هو محجوب بالاب لان حال الاخوة مع وجود الام لا يكون أقوى من حاله عند عدم الام وهم لا يرثون مع الاب شيأ عند عدم الام لان الله تمالي شرط في توريث الاخوة أريكون الميت كلالة وللكلالة من ليس له ولد ولا والد وهذا لا يتغير بوجود الام فلهدا لايرث الاخ شيأ مع الاب والاصح أن هذه الرواية عن ابن عباس لا تثبت فان مذهب في الجد مع الاخوة كدهب العديق رضي الله عنه الهم لايرثون شيأفكيف يرثون مع الاب ويختلفون أيضا في زوج وأبوين فعلى قول عمر وعلى وابن مسمود وزيد رضي الله عنهم للزوج النصف وللام ثلث ما بتي والباقي للاب وهو قول جمهور الفقها، وعلى قول ابن عباس للام ثلث جميع المال والباقي للابوكذلك في امرأة وأبوين للام ثلث ما بقي عند من سمينا وعند ابن عباس ثاث جميم المال \* وحكى أن ان عباس لتى زيدا رضى الله عنهما فقال نشدتك الله هل تجد في كتاب الله ثلث ما بتى ففال لا ولكنني قلت ذلك برأ بي فقال كتاب الله أحق أن يؤخذ به من رأيك وحجته ظاهر الآية فان الله تمالي قال فلامه الثلث يمني ثلث التركة لانه معطوفعلى قوله تمالي فلهن ثلثا ما ترك وعلى قوله تمالى وان كانت واحدة فلها النصف يدنى نصف ماترك فكذلك قوله عز وجل فلامه الثلث ثم لا يجوز أن ينتقص نصيب الامبالزوج لان سبب وراثه الام أقوى من سبب الزوج فان سبب وراثتها لا يحتمل النقص والدفع فهو قائم عند الوراثة وقد ترث جميم المال فيبض الاحوال يخلاف الزوج ولوجاز أذينقص نصيب أحدهما لمكان الزوج لكان الاولى به الاب \* وقد ينتقص نصيب الاب لوجود الزوج فان المرأة اذا تركت أباها وحده كان له جميع المال وأن كان مع الاب زوجها فله نصف المال \* ولا ينتقص نصيب الام لمكان الزوج بحال فادخال ضرر النقصان على الاب أولي منسه على الام وهذا المهنى فقهي وهو أن الاب عصبة في هذه الحالة ولا مزاحمة بين العصبات وأصحاب الفرائض ولكن أصحاب الفرائض

مقد ون فيعطون فريضتهم ثم مابقي للمصبة قل أو أكثر واعتبار الثلث والثلثين بين الاب والام عند وجود الزاحمة ويقاس بما لو كان مكان الاب جدا في هذين الفصلين وحجتنا في ذلك قوله تمالى فان لم يكن له ولد وورثه أنواه فلامه الثلث معناه فلامه ثلث ما ورثه أنواه اذلو لم يحمل على هذا صار قوله وورثه أبواه فصلا خالباً عن الفائدة وقد كان محصل البيان تقوله فان لم يكن له ولد وورثه أنواه فلامه الثلث كما قال تعالى فان كن نساء فوق اثنتين المهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف فلهاقال هنا وورثه أبواه عرفنا أنه أعاجمل لهاميراث الابوين وميراث الابوين ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة يوضحه أنه علق إيجاب الثلث لما بشرطين أحمدهما عدم الولدوالآخر أن يكون الوارث أبوس فقط لان قوله تمالي فان لم يكن له وله شرط وقوله تعالى وورثه أبواه عطف على شرط والمعطوف على الشرط شرط والمتملق بشرطين كما ينمدم بانمدامهما ينمدم بانمدامأحدهما فبهذا يتبين أن ثاث جيم التركة لها غير منصوص في هذه الحالة فوجب المصير الى هذا المني المقول وهو أن الابوين في الاصول كالابن والبنت في الفروع لان سبب وراثة الذكر والانثى واحد وكل واحد منهما متصل بالمبت بغير واسطة ثم لا مجوز تفضيل البنت على الابن ولاالتسوية بينهما في الفروع بل يكون للانثى مثل نصف نصيب الذكر فكذلك في الاصول وتقاس ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة بجميع المال عندعدم الزوج والزوجة فأما اذا كان مكان الاب جد فيقول تفضيل الآتي على الذكر أو التسوية انما تجوز عند المساواة فىالقرب ولامساواة فالام متصلة بالميت من غير واسطة والجدلايتصل به الا بواسطة ( ألاترى ) ان الجد قد يحرم البراث، عن هو أفرب منه وهو الاب والام لاتحرم بن هوأقرب منهابحال بمنزلة الاب فلهذا أعطيناها مع الجد ثاث جميع المال ومع الاب ثاث ما بقى وكان يقول أبو بكر الاصم لما ثلث مابتى مع الزوج وثلث جميع المال مع الزوجــة ويروى ذلك عن معاذ رضى الله عنه لان مع الزوج لو أعطيناها ثات جميع المال لم يكن للاب الا السدس فيكون فيه تفضيل الإنثى على الذكر ولا الى التسوية بينهما فاما الجدة فهي صاحبة فرض فريضتها السدس لحديث أبي سعيد الخدري أعطى الجدة السدس ويستوى فىذلك أم الاموأم الابفان اجتمعتا فالسدس بينهما ببتذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم على ماروى أن أم الام جاءت الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالت أعطني ميراثولد ابنتي فقال لاأجد لك فيكتاب الله تعالى نصيبا ولم أسمعمن

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيأ ولكني أشاور أصحابي فجمعهم وسألهم عن ذلك فشهد محمد بنسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس نم جاءت أم الاب بعدذلك الى أبى بكر فقالت أعطني، يراث ولد ابني فقال لا أجد لك في كتاب الله نصيبا ولم أسمم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيأ ولكني أرى ان ذلكِ السدس بينكما اذا اجتمعتا وهو لمن أنفرد منكما ثم لايزداد نصيب الجدات على السدس وان كثرن الاعند الرد ولا ينقص الاعند المول فأما الزوج فهو صاحب فرض وله حالان النصف عند عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى والربع عنــد وجوده ثبت ذلك بقوله تعالى ولكم نصف ماترك أزواجكم الاية ولا يزداد الزوج على النصف بذلك بحال ولا ينقص عن الردم الاعند العول وأما الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان الربيم عند عدم الولد وولد لابن ذكرا كان أوأني والثمن عندوجوده ثبت ذلك بتوله تمالى ولهن الربع مما تركتم الاية ونصيب الزوجات بينهن بالسوية الذين أو ثلاثا أو أربما لا يزاد لهن على الربع بحال ولاينقص عن التمن الاعد العول ولا يحجب الزوج والزوجـة عن الميراث باحد ولا سبب الا نقتل أو كفر أو رق والحاصل ان الحجب نوعان حجب حرمان وحجب نقصان فحجب الحرمان نحو حجب لاجداد بالاب والجدات بالام وحبجب النقصان نحو حجب الزوج والزوجة ولا خلاف فى أن حجب الحرمان لايثبت بمن هو غير وارث بسبب القتل أو ارق أو اختلاف الدين وكذلك حجب النقصان في أكثر قول الصحابة رضي الله عنهم وهو مذهبنا وقال ابن مسمود رضى الله عنه ثبت حجب النقصان بمن لا يكون وارثا واستدل في ذلك فقال هذا الحجب بالنص ثابت بالولد وبالاخوة وبسبب الرق والفتل والكفر لا بقيد هـذا الاسم فالتقييد بكون الاخ والولد وارثا يكون زيادة على النص وهذا بخلاف حجب الحرمان لان حجب الحرمان باعتبارتقديم الاقرب على الابعد وانما يتحقق ذلك اذا كان الاقرب مستحقا فاما حجب النقصان باعتبار أن السبب مع وجو دالولد والاخوة لا يوجب له الا أقل النصيدين وفى هذا المنى لافرق بين أن يكون الولد والاخ وارثا أولا يكون وارثا وحجتنا فى ذلك ان من لبس بوارث جمل في استحقاق البراث كالميت فكذلك في الحجب هو كالميت وكما أنه معالر قلا يخرج من أن يكون ولدا فبالموت لا يخرج من أذ يكون ولدا تم شرطنا كو نه ولدا حيا للحجب بالاتفاق فكذلك يشترط كونه وارثا حرا للحجب ونفس حجب النقصان على

حجب الحرمان في المعنى لا فرق يينهما لان في حجب الحرمان تقديم الاقرب في الكل وفي حجب النقصان تقديم الحاجب على المحجوب في البعض فاذا شرط هناك صفة "وراتة في الحاجب فكذلك يشترط هنا والله أعلم بالصواب

### حر باب التشبيه في ميراث الاولاد كه⊸

( قال رضى الله عنه ) ويسمى هــذا باب التفويض وباب ترتيب الانساب واعلم بأن الصحابة رضى الله عنهم لم يتكاموا في جنس مسائل هذا الباب وانما ذكر المتآخر ونرحمهم الله في ذلك لتسجيد الخواطر فنقول انك تسأل عن الائة ينات ابن بعضهن أسفل من بعض فالاصل في تخريج الجواب ما قدمنا أن أبنة الابن تقوم مقام أبة الصلب عند عدمها وأبنة أبن الابن تقوم مقامابنة الابن عند عدمهاثم صورة هذه المسئلة اذالمليا منهن ابنة الابن والوسطى ابنة ابن الابن والسفلي ابنة ابن ابن الابن فيكمون للمليا النصف لانها قائمة مقام ابنة الصلب والوسطى السدس تكملة الثنثين ولا شئ للسفلى فان كان معرواحدة منهن غلام قلت أنكان الغـــــلام مم العليا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثبين وان كان مع الوسطى فللعليا النصف والباقى بين الغلام والوسطى للذكر مثل حظ الانثيين ولا شيءٌ للسفلي لازالذ كر لايمصب من دونه بدرجة وأن كان الغلام مع السفلي فلامليا النصف وللوسطى السدس تكملة الثانين والباقى بين السفلي والفلام لاذكر مثل حظ. الانتبين فان كان مع المليا جدها أب أببها فقل هذا الميت ذكر أم أنثى فان كان الميت ذكر آ فالسؤال عال لان أب الاب أب أب الدليا وهو الميت نفسه وان كان الميت امرأة فالسؤال صحيحوهذه امرأة ماتت وتركت زوجها وثلاث بنات ابن فيكون للزوج الربم وللمليا النصف وللوسطي السدس فان قيل لم يذكر في السؤال تيام الزوجيــة بينهما عند الموت فكيف يورثه تلنا قد ذكر ذلك اشارة بذكره اياه فى جملة الورثة مم انا عرفنا ان الزوجية بينهما وماعرف تبوته فالاصل بقاؤه حتى نقوم دليل الزوال فان كان مع العليا جدتها أم أبها قلنا ان كان الميت امرأة فالسؤال محال لان أم أب العليا هي الميتة نفسها وان كان الميت ذكرا فالسؤال مستقم وأم أب العليا زوجة الميت فيكون لها الثمن ولا بنة الابن النصف ولاسة ابن الابن السدس تكملة الثلثين وان كان مم العليا عمها فنقول عم العليا ابن الميت فالمال كله لهوان كان مع العليا عمتها فعمة العليا ابنة الميت

فلها النصف وللمليا السدس وأن كان معالملياعم أبنها فعم أبنها أخ الميت فيكون للمليا النصف ولاوسطى الســدس والباقى للاخ وان كان مع العليا عمة ابنها فعمة ابنها أخت الميت فللعليا النصف وللوسطى السدس والباقي الاخت فان الإخوات مع البنات عصبة فان كان مع العليا الله أعمام متفرقين فنقول ان كان الميت ذكرا فالمال بين عم العليا لاب وأم وعمها لاب نصفان ولا شي لعمها لامها لان عمهالام ابن امرأة الميت وان كان الميت امرأة فالمال بين عم العليا لاب وأم وعمها لام نصفان لانهما ابنا الميت ولا شيُّ لعمهما لاب لانه ابن زوج الميت وأن كان مم العليا ثلاث عمات متفرقات فهو كذلك أن كان الميت رجلا فعمة العليا لاب وأم وعمتها لام ابنتا الميت فلهما الثلثان وان كان مع العليا ثلاث اخوة متفرقين فالمال ببنها وبين أختها لاب وأم وأختها لاب للذكر مثل حظ الاندين ولا شي لاختها لام لاماابة امرأة ابن الميتوان كان معالدًا ثلاثأخوات متفرقات فاخوتها لابيها وأمهاوأختها لابيها في درجتها فيكون لهم الثلثان ولا شي لاختها لامها لابها ابنة ابن امرأة ابن الميت ويستوي في هذا الفصل أن كان الميت ذكرا أو أنتي فان كان ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعض فنقول العليا من الفريق الثاني في درجة الوسطى من الفريق الاول والوسطى من الفريق الثاني في درجة السفلى من الفريق الاول فيكون للمليا من الفريق الاول النصف وللوسـطى من الفريق الاول والعليا من الفريق الثاني السدس تكملة الثلثين ولا شيُّ لمن سواهن فان كان مم الوسطى من الفريق الثاني غلام فالباقي بين السفلي من الفريق الاول والوسطى من الفريق الثاني والغلام للذكر مثل حظ الانثيين ولا شي للسفلي من الفريق الثاني وان كان الغلام مع السفلي من الفريق الثاني فالباقي بين الفلام وبين من بقي منهن للذكر مشل حظ الانثيين لما بينا أن الفلام كما يمصب من في درجته يمصب من هو فو قه بدرجة اذا لم يستحق شيأ بالفريضة وان كان الفلام مم المليا من الفريق الثاني فللمليا من الفريق الاول النصف والباقي بين الوسطي من الفريق الاول والمليا من الفريق الثاني والغلام للذكر مشل حظ الانتبين فان كان الغلام مع العليا من الفريق الأول فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين \* وان ثرك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعضومم العليا ثلاث بني أعمام متفرقين فالمال بين العليا وبين ان عمهالاب وأم وبين ابن عمها لاب للذكر مثل حظ الاندين لان ابن عمها في درجة ابن ابن الميت رجلا كان

أوامرأة فان كان مع العليا ثلاث بنات أعمام متفرة بين فللعليا وما يكون من هذا الجنس فطريق تخريجه ما بينا \* ويتصل بهـذا الباب مسائل المعاياة ومتشابه الانساب \* ولكن أورد محمد رحمه الله لذلك الموضع ليكون أسهل والله أعلم بالصواب

### -ه﴿ بأب الاخوة والاخوات ﴾.-

(قال رحمه الله )الاصل في توريثهم آيتان من كتاب الله تمالي احداهما قوله تمالي وان كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت معناه أخ أوأخت لام هكذا في قراءة سمدن أبي وقاص رضى الله عنه وتسمى هذه الآية آلة النساء لأنها في النساء نزلت والثانية قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ألى آخر السورة والمراد الاخوة والاخوات لاب وأم أولاب هكذافاله الصديق رضي الله على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمي هذه الآبة آبةالصيف لان نزولها كان في الصيف ثم اختلفت الصحابة رضي الله تمالي عنهم ومن بعدهم في منى اللفظ المذكور في الآيتين وهو الكلالة أنه عبارة عما خلا عن اولد والوالد وفي آلة النساء الكلاممبهم جدا وفي آية الصيف زيادة يان قوله عز وجل أن أمرؤ هلك ليس له ولد وكان عمر رضي الله عنه أحرص الناس على السؤال عن الكلالة حتى أنه روى لمألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السؤال عنــه وضم في صــدره ففال أما يكفيك آية الصيف وأنما أحاله على الآية اليجتهد في طلب ممناها فينال ثواب المجتهدين، وروى أن ابن عمر رضي الله عنه قال لحفصة رضى الله عنها متى وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة نفس فسليه عن الكلالة فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه يوما ليخرج فقالت حفصة اخبرنيءن الكلالة بارسول الله ففال عليه السلام أبوك أمرك بذلك ما أراه يمرف الكلالة فكان عمر رضى الله عنه يقول ما أراني أعرف الكلالة بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيماقال وكان عمر رضى الله عنه يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يببن لنا ثلاثًا ولو علمتها لكان أحب الى من الدنياوما فيها الكلالة والخلابة والربا وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبي رأيت في الكلالة رأيا فان يك صوابا فمن الله ورسوله وأن يك خطأ فني ومن الشيطار أرى الكلالة ما خلى عن الولد والوالد فاتبعه عمر رضي الله عنه على رأيه وقال لا أرضى

من نفسي أني أنسب الى مخالفة أبي بكر رضي الله عنه وأثبت ذلك في كتف فلماطمن وأبس من نفســه دعا بالكنف ومحاد وقال اشــمدوا أني ألقي الله تمالي ولا قول لي في الكلالة ثم انفق أكثر الصحابة أبو بكر وعلى وزيدوابن مسمود رضي الله عنهم أن الكلالة ماعــدى الولد والوالد وهو قول جمهور العلماء وقد روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وقد صح عنه في زوج وأبوين أن للام ثاث جميع المال ولا يظن به أنه يسقط الاب بالاخ ولا أنه ينتص نصيبه من المدس بسبب الاخ ولم يـق السدس يـنى أن الله تعالى أثبت للاخ لام السدس ادا كانت المرأة كلالة وأما ادا مانت المرأة عن زوج وأبوين وأخلام فعلى قول ابن عباس للزوج النصف والام ثلث جميع المال ولم يبق الا السدس فلوكانت المسئلة كلالة مع قيام الاب عنده لصار ذلك السدس للاخ لام فيصير الاب محجوبا بسبب الاخلام ولا يظن به هذا فمرفنا أن الصحبح من مذهبه أن الكلالة ما خلا الولدوالوالدوأظهر الروايتين عنه أن الكلالة ماخلا الولد فان كان هناك والد فقلت انهم يقولون ما عد االوالدو الولد ففضب فقال أنهم أعلم أم الله قال الله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة أن أمرؤ هلك ليس ولد يمنى الكلالة هالك ليس له ولد وعا. ة الصحابة والعلماء استدلوا محديث رواه أبو سلمة بن عبسد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليس له ولد ولا والد وأما الآية فقد قيل المراد يقوله ليس له ولد وهو يشمل الولد والوالد جيما فان اسم الولد مشتقمن الولادة ويطلق ذلك على الوالد لتولد الولد منـــه وعلى الولد لتولده من الوالد كاسم الذرية يتناول الاولاد والآباء قال الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون يمني آباءهم فسمى الاب بهذا الاسم لانالولد ذرى منه وسمى به الولد لانه ذرى من الاب والمراد بقوله عز وجل ليس له ولد الولد ومن يقوم مقام الولد (ألاترى) أن من له ولد ابن لا يكون كلالة لوجود من تقوم مقام الولد فكذلك من له أب لا يكون كلالة لوجود من يقوم مقام الولد ومن حيث منى اللغة والاشتقاق الحجة فيهلمامة المهاءرحهم الله أن السبب نوعان سرد وكلالة فالسرد لايتيم فردا فردا قال الله تمالى وقدرفي السرد.ومنه قول القائل

نسب وارث كابر عن كابر كالرمح أبوبا على أبوب

وهذا الممنى فى الاباء والاولاد لانه يتبع فردا فردا فرفا ان الكلالة ما سوى ذلك ومن حيث الاشتقاق لاهل اللغة ولان أحدهما ان اشتقاق الكلالة من قولهم تكللهالنسب أى أحاط به ومنه بقال تكال النمام السماء أى أحاط به من كل جانب ومنه الاكل فأه يحيط مجوانب الرأس ومنه الكل والمراد به الجمع والاحاطة وذلك لا يتحقق فى الآباء والاولاد لان اتصال كل واحد منهما بصاحبه من جانب وأحد وانما يتحقق هذا فيما سوى الآباء والاولاد فان الاتصال يحيط من الجانبين ومن ذلك قول الفرزدق

ورثتم قناة المجد لاعرف كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم وقبل اشتقاق الكلالة من قولهم حمل فلان على فلان ثم كل عنه أى بمد ومنه الكل وهو اسم لما تباعد عن المقصود ومعنى انتباعد انما بتحقق فيما عدا الوالد والولد لكون الانصال والسطة أو واسطتين أو واسطت والدليل عليه قول القائل

وان أب المرجمالة \* ومولى الكلالة لا يمص

فند أخرج الاب من الكلالة ثم اختافوا في ان الكلالة اسم للميت أو للورثة فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى هو اسم لميت ايس له ولد ولا والد وهو اختياراً هل البصرة ، وقال أهل الكوفة وأهل المدينة هو اسم لورثه ليس فيهم ولد ولا والد وحجة القول الاول قوله تمالى وان كانرجل يورث كلالة أي يورث الميت في حال ما يكون كلالة فهو نصب على الحال ، كما يقال ضرب زيدا قائما وانما يورث الميت فرفنا ان الكلالة صفة له وحجة القول الثانى قوله تمالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أي يستفتونك عن الكلالة وانما يستقيم الاستقياء عن ورثة ليس فيهم ولدولا والد فاما اداسش عن ميت ليس له ولد ولا والد لا يفهم مهذا السؤال شي والآية قر ثت بالنصب يورث وبالكسر بورثة والقراءة بالكسر دليل على أن الكلالة اسم للورثة وتأويل القراءة بالنصب ما أشر فا اليه ان اسم الكلالة بتناول الورثة ويتناول الميت كاسم الاخ بتناول كل واحد منهما تم قد ثبت بالسنة ان المراد بالكلالة اورثة قال عليه السلام ومن ترك كلا وعيالا فعلى منهماتم قد ثبت بالسنة ان المراد بالكلالة اورثة قال عليه السلام ومن ترك كلا وعيالا فعلى نفقته يمنى كلالة اذا عرفنا هذا فنقول الاخوة والاخوات أصناف ثلاثة بنو الاعيان وهم الاخوة والاخوات لاب قال القائل المنائل في حقهم ونو الدلات وهم الاخوة والاخوات لاب قال القائل المائل

ويوسف أذ دلاه أولاد علة \* فاصبح في قمر الركيـة ثاويا

وبنو الاحياف وهم الاخوة والاخوات لام سموا بذلك من قولهم فرس احيف اذا كانت احدى عينيه رزقا والاخرى كعلاه فنسب باحدى عينيه الى شي و بأخرى الى شي آخر \* غال الاخوة والاخوات لام كذلك ثم نبدأ بدان ميراث بني الاحياف اقتداء بكتاب الله نمالي فقد ذكر الله تمالي في أول السورة مير أنهم تقوله تمالي وان كان رجل ورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت أى لام وهكذا في قراءة سعد رضي الله عنه وهم أصحاب الفريضة للواحد منهم السدس ذكراً كان أو انفي وللمثني فصاعدا منهم الثاث بين الذكر والانثي بالسوية لا يزاد لهم على الثاث وان كثروا الاعند الرد فلا ينتقص الفرد منهم عن السدس الا عند العول وهذا حكم ثابت بالنص قال الله تمالى لكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ألثلث ولفظ الشركة يقتضي التسوية فهو دليــل على أ به سوى ببن ذكورهم واناتهم والمني يدل عليه فانهم يدلون بالام \* فيعتبرميراتهم بميراث المدلى به وللام في الميراث حالان فالفردمنهم يمتبر حاله باسوإ حالى الام فله السدس والجماعة منهم يمتبرون بأخسحالي الام لتقوى حالهم بالعدد وفي معنى الادلاء بالام الذكور والانات سواء ويفضل الذكر على الاثنى باعتبار المصوبة ولاحظ له فى المصوبة ثم هم لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق مع الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى ومع الاب والجد فان الله تعالى شرط في توريثهم الكلالة وقد بينا أن الكلالة ما خلا الوالد والولد وأتفقوا أنهم لا يسقطون ببني الاعيان ولا مبنى الملات ولاينقص نصيبهم ببنى الملات وأنما يختلفون فى أنه هل ينقص نصيبهم ببنى الاعيان أم لاوبيان هذا الاختلاف في امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأخوين لام أو أختين أو أخا وأختا وأخوين لاب وأم فالمذهب عند على وأبي موسى الاشعرى وأبي بن كعب رضى الله عنهم أن للزوج النصف والام السدس والاخوة لام الثاث ولا شيٌّ للاخوة لابوأم ومه أخذ علماؤنا رحمهم الله \* وقال عثمان وزيد رضى الله عنهما الثاث مقسوم بين الاخوة لام وبين الاخوة لاب وأم بالسـوية وهو مذهب شريح والثوري ومالك والشافعي وهـذه المسئلة الشركة وكان عمر رضي الله عنه ينفي التشريك ثم رجم الى النشريك وعن ابن عباس رضي الله عنه روايتان أظهرهما التشريك وعن ابن مسمود رضي الله عنه روايتان أظهرهما انى التشريك وتسمى هذه المسئلة مسئلة التشريك والحمارية وذلك لأنه روى ان الاخوة لاب وأم سألوا عمر رضي الله عنه عن هذه المسئلة فافتى سنى التشريك كما كان يقوله أولا فقالوا هب

انْ أَبَانَا كَانَ حَمَارًا أَلْسَنَا مِنْ أَمُواحِدَةً فَقَالَ عَمْرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ صِدَقَتْمُ وَرَجِع الى المُولَ بِالنَّشْرُ بِكُ وهو المني الفقهي فأن استحقاق الميراث باعتبار القرب والادلاءوقد استوفوافي الادلاءالي الميت بالام وترجح الاخوة لاب وام بالادلاء اليه بالاب فان كانوا لا تقدمون سهده الزيادة فلا أقل من يستووا بهم هواعالم يتقدموا لارالادلا بالاب بسبب العصوبة واستحقاق العصبات متأخر عن استحقاق أصحاب الفرائض فلا يبقى هذاشى من أصحاب الفرائض فيسقط اعتبار الادلاء بقرابة الاب في حقهم وأنا يبقي الادلاء بقرابة الام وهم في ذلك سواء واحتجاجنا على القوم الذين قالوا هب ان ابانا كان حمارا انا اذا جملنا اباكم حمارا فانا نجمل امكم أتانا فلا يستحق بالادلاء بها شيُّ ومعنى هـذا الكلام وهو أن الادلاء بقرابة الاب سبب لاستحقاق العصوبة وبعد ما وجد هــذا السبب لا تكون قرابة الام علة الاســـتحقاق بل تكون علة للترجيح فلهذا برجح الاخ لاب وأم على الاخلاب، وما يكون علة للاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجيح وأنما يقع الترجيح بما لا يكون علة للاستحقاق فلهذا يتبين أن قرابة الام في حقهم ليست بسبب للاستحقاق ثم العصوبة أقوى أسباب الارثوالضعيف لايظهر معوجود القوي فلايظهر الاستحقاق بالفرضية فيحق الاخوة والاخوات لاب وأمواذا لم يظهر ذلك وجب الحاق الفر ائض بأهلها فان بتى سهم فهو للمصبة وان لم يبق فلا شي لهم واذا اعتسبر التسوية بينهم في قرابة الام لترجح قرابة الاب فينبغي أن يكون الثاث كله لهم كما يرجح الاخوة لاب وام على الاخوة لاب بقرابة الامَ والدليل عليه لو كان هناك أخ واحد لام وعشرة لاب وأم فللاخ لام السدس والباقي بين الاخوة لاب وأم ولا أحد يقول بالتسوية بينهم هنا فلو كان منى الاستوا. في قرابة الام معتبرًا لوجب أن يعتبر ذلك وبتي نفضبل الاخ لام على الاخ لاب وأم اذ عرفنا هذا فنقول لو كان مكان الاخوين لاب وأم اختين لاب وأم لا تكون المسئلة مشركة لانالاختين لاب وأم الثلثين بالفريضة وتكون المسئلة عولية وكذلك لو كان مكانهما أخوين لاب لا تكون المسئلة مشركة لان من يقول بالتشريك أنما يقول به لوجود المساواة في الادلاء بالام وذلك لا يوجــد في الاخوة لاب وكذلك اذا كان الاخ لام واحدا لا تكون مشتركة لانه يبقى بعد نصيب أصحاب الفرائض • فاما بيان ميراث بي الاعيان فنقول الهــم يقومون مقام أولاد الصلب عنــد عــدمهم في ا التوريث ذكورهم مقام ذكورهم والأثهم مقام الأبهم حتى ان الانثي منهم اذا كانت واحدة

فلما النصف وللمثني فصاعدا الثلثان وذلك يتلى في القرآن قال الله تمالى وله أخت فلما نصف ماترك ثم قال عز وجل فان كانما النتين فلهما الثلثان مما ترك كما في ميراث البنات اذا كن فوق آننتين ولم يذكر ذلك هنا ونص على ميراث البنتين هنا ولم ينص عليه ثمة ليستدل باحدهما على الاخر وللفرد منهم اذا كان ذكر الجميـم المال ثبت بقوله تمالى وهو يرثم ان لم يكن لها ولد أى يرثها جميع المال وان كاثروا فالمال بينهم بالسوية اعتبارا بالابناء وعند اختلاط الذكور بالأماث يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الانتيين ثبت بقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثلحظ الاندين كما هو في ميراث الاولاد وشي من المه ول بدل عليه فالارث خلافة مشروعة لمن يقوم مقام الميت عند استحقاقه عما مخلفه من المال بمد موته والخلافة اما بالمناسبة أو بالمواصلة أو بالقرابة وميراث بين العلات كميراث أولاد الابن على معنى أنهم عند عدم بني الاعيان يقوم ذكورهم مقام ذكورهم والأبهم مقام المنهم كاولاد الابن عند عدم آولادالصاب فانهم لا يرتون مع الذكر من بني الاعيان شيأ كالايرث أولاد الابن مع الابن حتى أن الاختلاب لاترث مع الاخ لاب وأم ولا تصير عصبة مع البنت اذا كان معها أخ لابوأم بل يكون النصف للبنت والباقى للاخ لاب وامولا شي اللاخت لابوان كان ينو الاعيان اناثا مفردات فان كانت واحدة فلها النصف ولبني العلات آذاكن آنانا مفردات السدس تكملة الثلثينوان كانوا مختلطين فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وعلى قول ابن مسمود رضي الله عنه ينظر للاناث منهم الى المقاسمة والى السدس فابن شرهما وان كان بنو الاعيان بنتين من الاناث فصاعدا فلهما الثلثان ولاشئ اللخوات الاأن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بتي وعلى قول ابن مسعود الباقي للذكر خاصة وهو نظير ما ذكرنا من مسائل الاضرار على قول ابن مسعود رضي الله عنه في أولاد الابن مع سات الصلب ولا خلاف أنهم لا برثون مع الاب شيأ الافيرواية شاذة عن ابنءباس وقد بينافي توريثهم مع الجد اختلافا ظاهرا نبينه في موضعه ولا خلاف أمهم لا يرثون مع الابن شيأ لان شرط توريثهم أن يكون الميت هالكا قال الله تمالى ان امرؤ هلك ومن له ابن فليسمالك وأعا يختلفون في توريثهم مع البنات وهذا الاختلاف في الآناث المفردات منهم دون الذكورحتي أن من مات وترك النة أو ابنتين وأخا لاب وأم أو لاب فللاخ مابقي نصفا كان أو ثشا وذلك ثابت بالسنة فقد قال عليه السلام الحقوا الفرائض بأهامها فما أيقت فلأولى رجل ذكر وأقرب رجل ذكر هو

الاخ فاما اذا كان مع الاينةأوالابنتينأخت لاب وأم أو لاب فعلى قول عمر وعلى وزيدوابن مسمودما بقي للاخت نصفا كان أو ثلثا وعلى قول ا نءباس لا شيُّ للاخت في هذه الحالة وأصله أن الاخوات يصرن عصبة مع البنات عند أكثر الصحابة وهو قول جمهور الفقهاء وعند ابن عباس رضي الله عنه لا يصرن عصبة واختلفت لرواية عنه فيما اذا اختلط الذكور بالأناث،ن الاخوة فروى عنمه أن الباقي ببنهم للذكر مثل حظ الانثبين وهو الاصحمن مذهبه وروى عنه أن الباقى كله للذكر فالاخت تصير عصبة مع البنت سواء كانت لاب وأم أو لاب الا أنه إذا كان مع الاخت لابْ أخ لاب وأم بأن ترك بنتا وأخا لاب وأم وأختا لاب فللبنت النصف والباقي للاخ لاب وأم ولا شيُّ للاخت لاب وكذلك ان كال هناك ابنة وأخت لاب وأم وأخ وأخت لاب فقد روى عنه أن الباقي كله للذكروالاظهر من مذهبه أن الباقي ينهم للذكر مشل حظ الانثيين وعنه ذا الباقي كله للاخت لاب وأم وحجته ما روى معمر عن الزهري عن أبي مسلمة بن عبد الرجن رضي الله عنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن فريضة فيها السة وأخت فقال للاءة النصف ولا شي اللاخت فقلت قد كان عمر رضي الله عنه يقول الابنة النصف وللاخت ما بقي ففضب وقال أنتم أعلم أم الله قال الله تمالي ان امرؤ هلك ايس له ولد وله أخت قال الزهرى فلم أفهم مراد ابن عباس حتى سألت عنه عطاء فقال مراده ان الله تمالي الما جمل للاخت النصف بشرط عدم اولد ولم يجمل لها النصف م الولد فان اسم الولد حقيقة للذكر والانبي جميما (ألا تري) أن الله تمالي لما حجب الاممن الثلث الى السدس بالولد استوى فيه الذكر والانثى ولما حجب الزوج عن النصف الى الربع والمرأة الى الثمن من الربع بالولد استوى فيــه الذكر والانثى فكذلك هنا شرط عدم الولد لتوريث الاخت فيستوى فيه الذكر والانثى والدليل عليه أن الباقي بمد نصيب صاحب الفريضة يستحقه العصبة بالنسبة والاخءصبة فأما الاخت فليست بعصبة لأنهاءند الانفراد لا تكون عصبة فعرفناأنها ليست بعصبة في نفسها وانماتمتبر عصبة بغيرها أذا كان ذلك الغير عصبةوالابنة ليست بمصبةفلا مجوز أن يجمل عصبة معها ولو صار عصبة ممها لشاركها في الميراث وبالاجماع لا يشاركها في نصيبهافمر فنا أنها ليست بمصبة أصلا الا أن يخالطها ذكر فحينئذ تصير عصبة بالذكر \* وحجتنا في ذلك قوله تمالي ان أمرؤ هلك ليس له ولد وممناه ابن بدليل ما عطف عليه بقرله تمالى وهو يرتمها ازلم يكن لهاولد فالممناه بالاتفاق

ان لم يكن لها ابن حتى ان الاخ يرثمع الابنة فان قبل هما شرطان ذكر كل واحد منهما في حادثة على حدة فان قام الدليل على أن الراد بأحدهما الذكر لا يتبين ان المراد بالثاني الذكر تلنالا كذلك بل الكل شرط واحد لانه ذكر اولا إذا كان الاخ هو الميت بجمل للميت النصف تم قلت المسئلة بجمـل الاخت هي الميت و الاخ هو الوارث وجمل له جميم المال فبها. التبين أن الشرط واحد وهو عدم الولد ثم المراد في أحدد الموضمين الذكر دون الانثى فكذلك المراد في الوضم الآخر والسنة مدل على ذلك فقد روى أن أبا موسى الأشعرى سئل عن النةوالنة الن وأخت فقال للالنة النصف وللاخت ما بتي فسئل عن ذلك أبن مسمود رضي عنه فقال أد ضلات اذا وما أنا من المهتدين سممت رسول الله صلى الله عليمه وسلم يقول للبنت النصف ولابنة الان السدس تكملة الثلثين والباتي للاخت فني هذا تنصيص على أن الاختء عصبة مع البنت والمني فيه أن حالة الانفر ادحال الاخت أقوى من حال الاختلاط بالاخوة لأن حالة الاختلاط حال مزاحمة وحال الانفراد حال عدم المزاحمة فاذا كانت هي لاتحجب من الميراث في حالة الاختلاط بالاخوة فلأن لا تحجب في حالة الانفراد كان أولى وبهذا يتبين أن وجود عين الولد ليس عوجب حرمان الاخوة والاخوات وأنما محجبون بفريضة الابنة ( ألا ترى) أن للاخوات المفردات لابوين السدس مع الابنة الواحدة ولو لم يكن حجب الاخوات بفريضة البنات لكانت تثبت الزاحة بينهن وبين الابنة الواحدة في فريضة البنات كبنات الابن فانهن يزاحن الابة الواحدة في فريضة البنات فيكون لمن السيدس واذا ثبت أن حجب الاخوات بفريضة البنات فيما وراء فريضة الاسة انعدم الحجب فيثبت الاستحقاق لهن مخلاف بنات الابن مم الابنتين لان حجبهن يوجو د البنات لا بفريضة البنات بدل عليه أن استحقاق البنات الميراث ينبني على القرب وذلك يكون بالولادة فولد الرجل أقرب اليه من ولد الله وولد الله أقرب من ولد جده كما أن الاب أقرب اليه من الجد والاخوات ولد الاب والعصوبة تستحق بالولادة لا بالاب في الجملة فمند الحاجة شبت حكم المصوبة لولد الاب ذكرا كان أو أنثى وقد تحققت الحاجـة الى ذلك في حق الاخوات مع البنات لا بهن صرن محجوبات عن فريضة البنات فاذا كان هناك ذكر معهن فجملهن عصبة بالذكر أولي واذا لم يكن بجملهن عصبة في استحقاق ما وراء فريضة البنات مخلاف فريضة بنات الابن فالحاجة لا شحقق الى ذلك في حقين فابهن لا محجبهن عن فريضة

البنات بخلاف الاخوات لام لانهن يدلين بالام ولا تأثير لفرابتها في العصوبة (ألاترى) أن الذكر هو الذي يدلى بقرابتها ﴿ يُوضِعه أن الله تمالى شرط كلالة مبهمة لتوريث أولاد الان ومن له الله فليس بكلالة مطلقا وشرط توريث أولاد الاب كلالة مقيدة بقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له أى ولد ذكر بدليل آخر الآية وهو قوله تمالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فالشرط هناك عدم ولد ذكر بالاتفاق ولم يذكر الشرط هناك نصا بل هو معطوف على ما في أول الآية والدليل عليــه أن من له ابنة فهو كلالة معنى وليس بكلالة صورة فان الكلالة من يكون منقطع النسب ولا نسب لاحــدهم فان الاخوة لا ينسبون الى أخيهم وأولاد البنت لا ينسبون الى أب أمهم وانما ينسبون الى أب أبيهم فلكونه كلالة معنى قلنا رثه الاخوات لاب وأمأ ولاب ولكونه غير كلالة صورة تلنا لا يرثه الاخوات لام اذا عرفنا هـ ذا فنقول الاخوة والاخوات وان كانوا ينزلون منزلة الاولاد في الارث فلا ينزلون منزلتهم في الحجب حتى أنهم لا يحجبون الزوج والزوجة والواحد منهم لا يحجب الام من الثلث الى السدس مخلاف الاولاد لان الحجب ثابت بالنص من غير أن يمقل فيه المعنى فأنما يثبت في مورد النص وأنما ورد النص مه في الاولاد خاصة مخلاف الارث فأنه معقول المعنى وهو القرب علىما قررنا(فصل) في ميراث الاخوة والاخوات فإن سئلت عن ثلاث اخوة متفرقين مع كل واحد منهم ثلاث اخوة متفرقون فقل هــذا ميت ترك أخوين لاب وأم وأربع أخوات لاب وأربع اخرة لام لان أخ أخيه لاب وأم مثله أخ للميت لاب وأم وأخوة لاب للميت كذلك وأخوة لام للميت كذلك فأما أخ الاخ لاب وأم وأخوه ها أخوا الميت لاب وأخوه لام أجنبي عن الميت فحصل للميت أخوان لاب وأم وأربع اخوة لابوأربع اخوة لام فللاخوة لام الثلث والباقي للاخوبن لاب وأمولاشئ للاخوة لاب فان قال ترك اللاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن اللاث اخوات متفرقات فهو في الحاصل ترك أختين لاب وأم وأربع أخوات لاب وأربع أخوات لام على التفصيل الذي قلنــا فللاخوات لام الثلث وللاختــين لاب وأم الثلثان ، فان قال ترك ثلاث اخوة متفر قين واللاث أخوات منفر قات مع كل أخ اللاث اخوة متفر قين ومع كل أخت اللاث أخوات متفرقات فهذا في الحاصل ترك أخوين وأختين لاب وأم وأربع أخرات لام وأربع اخوة وأربع أخوات لابعلي النفسير الذى قلنا فيكون للاخرة والاخوات لامالثك بينهم

بالسوية والباقي بين الاخوة والاخوات لاب وأم للذكر مثـل حظ الانتــين وعن ابن عباس رضى الله عنــه في روانة شاذة أن الثاث الذي هو نصيب الاخرة والاخوات لام يينهم للذكر مثل حظ الاندبين قال لانهم يدلون بالام فيكون قسمة هذا البيراث بينهم على نحو قسمة ميراث الام بينهم وميراث الام يقسم بينهم للذكر مشل حظ الاندين فكذلك ميراث الذي يستحقونه نقرا بةالام ولكنا نستدل بقوله تعالى فهم شركاء في الثاث والشركة تقتضى التسوية ثم يفضل الذكر على الانثى فى حالة الاختــلاطمن حكم العصرية ولا تأثير لقرابة الام في استحقاق الدصوبة بها وانما يستحقون المسيراث بالادلاء بالام والانثى قد استوت بالذكر في ذلك فيستويان في الاستحقاق كما لو أعتى رجل وامرأة عبدا بينهما ثم مات العبد استويا في الميراث عنه لاستوائهما في السبب فان قال ترك ان أخ لاب منه ثلاثة اعمام متفر فين فنقول أما عمه لاب وأم فهو أخ الميت لاب لانه مشل أبيه وأبوه أخ للميت لاب وأما عمه لام فهو أجنبي من اليت وأما عمه لاب فان كانت أمه أم الميت فهو أخ الميت لاب وأم وان كانت أمه امرأة أخرى غير أم الميت فهو أخ الميت لاب فني حال ترك الاخوين لاب وأبن أخ فالمال كله للاخوين وفي حال ترك أخ لاب وأموأخت لاب فالمال كله اللاخ لاب وأم فان قال ترك ابن الاخ لاب معه ثلاث بني أعمام متفرقين قلنا ابن عمه لابيه وأمه مثله ابن أخ الميت لاب وابن عمه لامه أجنبي عن الميت وابن عمه لابيه يجوز أن يكون ابن اليت لان الميت عمه لامه فان قال السائل وليس للميت فقل حينتذ ابن عمه لابيه ان كان أبوه من أمالميت فهو ابن أخ الميت لابوأم فيكو زأولى بالميراث فان كان من امرأة أخرى غدير أم الميت فأنما ترك ثلاث بني أخ لاب فالميراث بينهم بالسوية وما كان من هذا الجنس فعلى هذا القياس يخرج والله أعلم بالصواب

#### ۔ه ﴿ باب العول ﴿ و

(قال رضى الله عنه) اعلم أن الفرائض ثلاثة فريضة عادلة وفريضة قاصرة وفريضة عائلة فالفريض بسهام المال بأن ترك أختين عائلة فالفريض قد المادلة هي أن تستوى سهام أصحاب الفرئض بسهام المال بأن ترك أختين لاب وأم وأختدين لام فللاختين لام الثاث وللاختدين لاب وأم انثلثان وكذلك ان كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وهناك عصبة فان الباقي من أصحاب الفرائض يكون

للمصبة فهو فريضة عادلة وأما الفريضة القاصرة أن يكونسهام أصحاب الفرائض دونسهام المال وليس هناك عصبة بأن ترك أختين لاب وأم وأما فلاختين لاب وأم الثلثان وللام السدس ولا عصبة في الورثة ليأخذ مابقي فالحكم فيه الرد على ما نبينه في بابه والفريضة المائلة أن يكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بان كان هناك ثلثين ونصفا كالزوج م الاختين لاب وأم أو نصفين وثلثا كالزوج مع الاخت الواحدة لاب وأم ومع الامفالحكم في هـ ذا المول في قول أكثر الصحابة عمر وعثمان وعلى وابن مسمود رضي الله عنهم وهو مذهب الفقهاء وكان ابن عباس رضي الله عنه شكر العول في الفرائض أصلا وأخذ بقوله محمد بن الحنفية وعلى بن الحسين وزبن المابدين وأول من قال بالعول المباس ابن المطلب فابه قال لعمر رضي الله عنه حين وقمت هـذه الحادثة أعيلوا الفرائض وقيل لابن عباس رضي الله عنه من أول من أعال الفر انْص فمّال ذلك عمر من الخطاب ثم أنَّى نفريضة فيها ثلثان ونصف أو نصفان وثلث فقال لا أدري من قدمـه الله فأقدمه ولا من أخره الله فأؤخره وأعال الفريضة وأيم الله لو قدم من قدمه الله تمالي وأخر من أخره الله تعالى ماعالت فريضة قط فقيل ومن الذي قدمه الله يا ابن عباس فقال من نقله الله من فرض مقدر الى فرض مقدر فهو الذي قدمه الله تمالي ومن ندّله الله تمالي من فرض مقدر الي غير فرض مقدر فهو الذي أخره الله تمالي، وعن عطاء رحمه الله أن رجلا سأل اس عباس رضي الله عنه فقال كيف بصنع في الفريضـة العائلة فقال أدخل الضرر على من هو أسوأ حالاً فقيل ومن الذي هو أسوأ حالا فقال البنات والاخوات فقال عطاء رحمه الله ولا يغنى رأيك شيأ ولو مت لقسم ميراثك بين ورثنك على غير رأيك فغضب فقال قل لهؤلاء الذبن تقولوز بالمول حتى نجمم ثم نبتهل فنجعل له قه الله على الكاذبين ان الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجمل في مال اصفين وثلثا فاذا ذهب هذا بالنصف وهذا بالنصف فأينءوضم الثاث فقال لم تقل هذا فى زمن عمر رضى الله عنه فقال كان رجلا مهبيا فهبت حتى قال الزهرى رحمه الله لولا أنه نقدم في المول قضاء امام عادل ورع لما اختلف اثنان على ان عباس رضي الله عنه في قوله في مسئلة المباهلة يمنى مسئلة العول هثم اشتبه مذهب ان عباس رضى الله عنه في فصول فمها اذا تركت زوجا وأما وابنة وابنة ابن فعلى قول عامة الصحابة للزوج الربع ثلاثةمن اثني عشر وللامالسدس سهمان وللاىنة النصف ستةولاىنة الابن السدس تكملة الشين فتعول بسهم فتبكون القسمة إ

من ثلاثة عشر واختلفوا على قول ابن عباس رضى الله عنه فيمن يدخل عليه ضرر النقصان منهم فقال سفيان وهو مذهب أهل الكوفة على مذهبه أنما يدخـل الضرر على ابنة الابن خاصة فتأخذ الابنةفريضتها ستة وللامالسدس سهم والباقىوهو ثلاثة ونصف مقسومة بين الابنة وابنة الابن ارباعا ثلاثة ارباعه للابنة وربمه لابنة الان لان كلواحد منهما ينتقل من فرض مقدر الى غير فرض مقدر فضرر النقصان يدخل عليهما فان صح هذا عن ابن عباس رضى الله عنه فهو قول بالمول لا ذالمول ليس الا هذا فان ثلاثة ونصفالا يسم لاربعة فتضرب كل واحدة منهما فيها بجميع حصتهافية سم بينهما ارباعا وهذا هو العول ومن هذه الفصول اذا تركت زوجا وأما وأختين لاب وأم وأختين لام فعلى قول عامة الصحابة للزوج النصف ثلاثة من ستة وللام الســدس سهم وللاختين لام الثلث سهمان وللاختين لاب وأم الثلثان أربعة متعول باربعة والقسمة من عشرة واختلفوا على قول ابن عباس فقال سفيان رحمه الله على قوله للزوج النصف وللام السدس وللاختين لامانثاث ولا شئ للاختين لام وأب لانه يتغير ضرر الحرمان بضرر النقصان فكما ان ضرر النقصان على قوله على الاختين لاب وأم دون الاختين لام فكذلك ضرر الحرمان وقاله طاوس على قول ان عباس رضى الله عنه الثلث الباق بين الاخين لام والاختين لاب وأم بالسوية ليدخل الضررعليهما جميعا وهذا يرجع الى القول بالتشريك ثم حجة ابن عباس الكلام الذي ذكر ناهعنه فامه لايدخل في وهم أحد من العقلاء يوهم نصفين وثلثا أو ثانين و نصفافى مال واحد فكان تقرير ذلك من المحال وانما يحتاج هو الى بيان من يكون أولى بادخال الضرر عليه فقال أصحاب الفرائض تقدمون على المصبات كاقال عليه السلام \* ألحقوا الفرائض بأهلها الحديث فهو ينتقل من فرض مقدر الى غير فرض مقدر فهو صاحب فرض من وجه عصبة من وجه فيكون ادخال ضرر النقصان عليه أولى وعلى الحرف الآخرقال يدخل الضرر علىمن يكون أسوأ حالا وهم الاخوات والبنات أما الاخوات فلا يشكل لأنهن يسقطن بالاب والجدعلي الاختلاف وبالان ويصرن عصبة اذا خالطهن ذكر والزوج والزوجة والام لا يسقطون محال وكدلك البنات فالمهن يصرفعصبة اذا خالطهن ذكر والمصبة مؤخر عنصاحب الفريضة فاذاكن أسوأ حالا كان ادخال الضرر والنقصان عليهن أولي \* وحجتنا في ذلك أنهم استووا في سبب الاستحقاق في ذلك وذلك يوجب المساواة في الاستحقاق فيأخذ كل واحد منهم جميع حقه ان اتسع المحل ويضرب كل

واحد منهم بجميع حقه عند ضيق المحل كالغرماء في التركة؛ و ببان المساواة ان كل واحد منهم يستحق فريضة ثابتة له بالنص \* وضعه ان انجاب الله تمالي يكون أقوى من انجاب العبد ومن أوصى لانسان بالثاث ولآخر بالربع ولا خر بالسدس ضرب كل واحد منهم في الثلث بجميع حقه ومرادالموصي أن يأخذ كل واحد منهم ماسمي له عند سعة المحل باجازة الورثة وبضرب كل واحدمنهم عما سمى له عند ضيق الحل لعمدم الاجازة فكذلك لما أوجب الله تمالى في الفريضة نصفين وثلثا عرفنا ان المرادأخذ كل واحدمنهم ما سمي له عند سـ.ة المحل والضرب به عنــد ضيق المحل وفيها قلناه عمل بالنصوص كلمها بحسب الامكان وفيها قاله عمل سعض النصوص وابطال للبعض وهذا لاوجه له الا أن من بذب عنه تقول فيما قاله ابن عباس رضي الله عنـــه التعبين في بعض النصوص دون البعض والتعيين فيما قلَّم في جميع النصوص فنقول الطريق الذي ذهب اليه ابن عباس في ادخال النقصان على بعض المستحقين بما اعتمده . ن المني غير صحيح فانه يمتبر التفاوت بينهم في حالة أخرى سوى حالة الاستحقاق وهذا غير معتبر (ألاترى ) ان رجـــلا لو أثبت دينه في التركة بشهادة رجلين وأثبت آخر دينه بشهادة رجل واحمد وامرأتين استويا في الاستحقاق وان كان في غير هذه الحالة شهادة الرجل أقوى من شهادة النساء مع الرجال ثم العصوية أقوى أسباب الارث فكيف شبت الحرمان والنقصان لاعتبار معـني العصوبة في بعض الاحوال ولو جاز ادخال النقصان على بعضهم لكان الاولى به الزوج والزوجة لان سبب توريثهما ليس يقائم عند التوريث وهو يحتمل الرفع فيكون أضعف مما لا يحتمل الرفع والعجب أنه يدخل على الاخوات لاب وأم دون الاخوات لام وهن أسوأ حالا ( ألا ترى ) أنهن يسقطن بالبنات وبالجد بالاتفاق بخلاف الاخوات لاب وأم \* فمر فنا أن الطريق ما أخذ بهجمهور الفقها، وحمهم النَّه \*ثم بيان الفريضة العائلة أن نقول أصل ما يخرج به منه هذه الفريضة ستة ثم تعول مرة بنصف سهم ومرة شلائة أرباع سهم ومرة بسمهم ومرة بسهم ونصف \* ومرة بسهمين ومرة بسهمين ونصف ومرة بثلاثة ومرة بأربعة فالتي تعول ينصف سهم صورتها امرأة ماتت وتركت زوجا وابنة وأبوين فالابوين السددسان سهمان وللابنة النصف ثلاثة ولازوج الردع سهم ونصف فتمول بنصف سهم والتي تعول بثلاثة أرباع سهم صورتها رجل مات وترك امرأة وابنتين وأبوين فللابوين السدسان سهمان وللابنتين الثلثان أربعة وللمرأة الثمن ثلاثة ارباع

سهم فتمول بثلاثة ارباع واذا أردت تصحيحها ضربتسنة وثلاثة ارباع فىأربعة فيكونسبعة وعشرين وهذه هي المنبرية فان عليا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فاجاب على البديهة وقال القلب ثمنها تسما يمني اللها ثلاثة من سبة وعشرين وهو تسم المال والتي تعول بسهم صورتها اذا ترك اختين لاب وأم وأختين لام وأما فللاختين لاب وأم الثلثان أربعة وللاختين لام الثاث سهمان وللام السدس سهم فتعول بسهم والتي تعول بسهم ونصف بان ترك الرجل أختين لاب وأم وامرأة وأختير لامفللمرأة الربع سهم ونصف وللاختين لاب وأم الثلثان أربمة وللاختين لام الثاث سرماز فتعول بسهم ونصف والتي تمول بسهمين صورتما فيماأذا نركت زوجا وأختا لاب وأم وأختين لام فللزوج النصف ثلاثة وللاخت لاب وأم النصف ثلاثة وللاختمين لام الثلث سهمان فتعول بسهمين والتي تعول بسهمين ونصف بان ترك أختين لاب وأم وأختين لام وأما وامرأة فللمرأة الربعسهم ونصف وللام السدس سهم والاختين لاب وأم الثلثانأربعة والاختين لام الثلث سهمان فنعول بسهمين ونصف والتي تعول بثلاثة بان تركت زوجا وأختين لاب وأم وأختين لام فللزوج النصف الآنة وبها تعول والتي تمول باربعة صورتها فيما قدمنا اذتركت أختين لاب وأموأختين لاموأما وزوجا فانها تعول يُصيب الام وينصيب الزوج الآنة فمرفنا أنها تعول باربعة ولا تعول الفرائض بأكثر من هذا وتسمى هذه المسئلة أم الفراخ لكثرة العول فيها وتسمى الشريحية لانها رفعت الي شريح رحمه الله فقضي بهذا فجمل الزوج يسأل الفقهاء بالعراق فيقول امرأة ماتت وتركت زوجا ولم تترك ولدا فماذا يكون للزوج فقالوا النصف قالوالله مأعطيت نصفا ولا ثلثا فبلغ مقالنه الى شريح فدعاه وقال للرسول قل له قد بقي لكعندنا شيُّ فلما أنَّاه عزره وقال أنت تشنع على القاضي وتنسب القاضي بالحق الى الفاحشة فقال الرجل هذا الذي كان بهي لى عندك

> وحق الله أن الظلم أوّم \* فما زال المسيُّ هو الظلوم الى ديان بوم الدين نمضى \* وعند الله يجتم الخصوم

فقال شريح ما أخوفنى من هـذا القضاء لولا أنه سـبقني به أمام عادل ورع يمنى عمر بن الخطاب رضى الله عنـه ثم المسائل على ما ذكرنا من الاصل بكثرة تعـدادها ولكنا بينا لكل فريضة صورة فذلك يكفى لمن له فهم تقيس عليه ما يشاء من ذلك والذى بتى فى الباب مسئلة الالتزام وهى امرأة تركت زوجا وأما وأختين لام فمذهبنا فيه ظاهر للزوج النصف

وللام السدس والاختين الثلت وهى فريضة عادلة ويتعذر على ابن عباس رضى الله عنه تخريج هذه المسئلة على أصله فان من مذهبه أن الاختين لا يتقلان الام من الثاث الى السدس فان قل للزوج النصف والام الثاث والاختين الثلث لزمه القول بالعول وان قال للزوج النصف وللام السدس كان تاركا مذهبه فى أن الاختين لا يحجبان الام من الثلث الى السدس ولا يمكنه ادخال النقصان هنا على واحد منهن لان الام صاحبة فرض محض والاخوات لام كذلك فانهن لا يصرن عصبة بحال فان قال الاخوات لام اسوأ حالا من الام فقد يسقطن بمن لا تسقط الام به قلنا هذا اعتبار التفاوت في غير حالة الاستحقاق وقد بينا أن التفاوت الما يستبر في حالة الاستحقاق وقد بينا أن التفاوت الما الاخوات لام أسوأ حالا فهذا يتم ن أن قول ابن يستبر وفي غير حالة الاستحقلق الاخوات لام أسوأ حالا فهذا يتم ن أن قول ابن عباس رضى الله عنه لا يتمثى في الفصول وأن الصحيح ما قالت به عامة الصحابة رضى الله عنهم والفقهاء والله أعلم بالصواب.

# ۔ ﷺ باب الجدات ﴾

( فال رضي الله عنه ) اعلم بأن الجدة صاحبة فرض وفريضتها وان كان لا تنلى فالقرآن في ثابتة بالسنة المشهورة واجماع الصحابة والساف والخلف وكنى باجماعهم حجة ه ثم الكلام في فصول أربعة أحدها في بيان من يرث من الجدات والثاني في مقدار نصيب الحدات \* والثالث في ترتيب بعض الجدات على البعض في الميراث والرابع في حجب الجدات فاما في الفصل الاول فالمذهب عند على وزيد بن ثابت رضى الله عنهمال كل جدة تدلى بعصبة أو صاحبة فريضة فهي وارثة وكل جدة تدلى بمن ليس بعصبة ولاصاحبة فريصة في غيروارثة وبه أخذ علماؤنا وهو معنى قول الفقهاء كل جدة دخل في نسبها الى الميت أب بين أمين فانها لا ترث لان أب الام ليس بعصبة ولاصاحب فرض هكذا روى عن عمر رضى الله عنه فقد ذكر الشعبي رحمه الله أن عمر رضى الله عنه سئل عن أربع جدات رضى الله عنه فقد ذكر الشعبي رحمه الله أن عمر رضى الله عنه سئل عن أربع جدات متحاذيات أم أم الام وأم أم الاب وأم أب الاب وأم أب الام فورثهن الاهذه الواحدة والثانية أن الجدات وارثات كلمن والقربي والبعدى منهن سواء على تفصيل نبينه وعن ابن مسعود والثالة أنها لا ترث من عباس رضى الله عنه ثلاث روايات ثنتان كا روبنا عن ابن مسعود والثالة أنها لا ترث من

الجدات الا واحدة وهي أم الام وتقوم هي مقام الام عند عدم الام في فريضة الام اما السدس أو الثلث وبه أخـــذ ابن سيرين وأما ســعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فالمروى عنه أنه لا يرث الا جدَّان حتى روى أن ابن مسمود رضي الله عنه لما عابه في الوتر بركمة قال سعد يميني ان أوتر بركمة وهو يورث ثلاث جدات الا أن أبان ذكر أن مراد سمدمن هـذا الاخـذعليـه في توريث البعدي مع القربي لا في توريث ثلاث جدات في الاصل (ألاترى) أنه روى في بمضالروايات أن سمدا لما بلغه قول ان مسمود رضي الله عنه قال هلايورث حوا، وأما مالك وأبو ثور حملا قول سمد على ظاهره وأخـذا به فقالا لا يرث من الجدات الا اثنتان قال أبو ثور وهو قول الشافعي فأما ابر اهيم النخمي والاوزاعي رحمهما الله فقد روى عنهما توريث ثلاث جدات حتى ذكر سفيان عن منصور عن ابراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات قال سفيان فقلت لابر اهيم وما هن فقال أم الاموأم الاب وام أم الاب ولكن ذكر جرير عن منصور عن ابراهيم هذا الحديث وذكر فيه عن ابراهيم فقال هي أم أم الام وأم أم الاب وأم أب الاب فيكون موافقا لمذهبنا والروابة الاخرى لا تكاد تصح لما فيها من توريث البعدى مع القربي والمشهور عن العلماء رحمهم الله يخلاف ذلك وحمجتنا في ذلك أن الجدات كما يرثن في الاصول بالولاء فيمتبر حالهن بحال من يرث من الفروع بالولاء وهم ذووا الارحام من أولاد البنين والبنات وهناك عند التساوى في الدرجة الميراث لمن هو ولد عصبة أو ولد صاحب فرض فكذلك هنا الميراث لمن هي والدة عصبة أو صاحب فرض يوضعه أن أم أب الام تدلى بأب الاب وأب الام ليس بوارث مع أحد من أصحاب الفر ائض والعصبات كان تدلي به أولى ان لا يرث معهم ولان المدلي لا يكون أقل حالًا من المدلى به والدليل عليه أنه اذا اجتمع أم أب الاموأم أم الام مع أب الام فاما أن يقال الميراثلاب الام دونهما وهذا بعيد لان أب الاماذا انفرد عن أمه لايستحق شيأ فكيف يستحق مع أمه ولا جائز أن يكون الميراث للجد دون أب الاب لان أم الاب تدلى بأب الام وهو لا يستحق مع أم أم الام شيأ فأمه التي هي أبعد كيف تستحق فلريبق الا أن يكون الميراث لامأم الام واذا ثبت هذا في حال حياة أب الام فكذلك بعد موته فأما ابن مسمود رضى الله عنه قد كان يقول توريث الجدات ليس باعتبار الادلاء لان أم الام تدلى بالام كما أن أب الام يدلى بالام والاد لاء بالانفي اذكان لا يوجب استحقاق الميراث للذكر لا يوجب

استحقاق الميراث للانفي كالادلاء بالابة فان بنت البنت كابن البنت في حكم الفريضة والمصوبة وكذلك بنت الاخت كابن الاختفيرفنا أن استحقاق الجدات انما ثبت شرعا بمجرد الاسم وهو أن النبي صلى الله علبه وسلم أطعم الجدة السدس فهذه طعمة أطعم رسول الله الجدات مهذا الاسم والقربي والبعدي ومن يدخل في نسبتها أب بين ابنين ومن لا يدخل في ذلك سواء \* ولكنا نقول مجرد الاسم بثبت بالرضاع كما يثبت بالنسب ولا يتملق به استحقاق الميراث \* فمر فنا أنه لا يد من اعتبار معنى القرب والادلاء ومن يدلى منهن بعصبة أو صاحبة فرض يكمون سببه أقوى ممن يدلي بمن ليس بمصبة ولا صاحبة فرض وبهذا الادلاء تثبت الفريضة وفي حق الام أنما تثبت العصوبة دون الفريضة وبالادلاء بالانثي لا تثبت العصوبة فأما ابنءباس رضى اللهءنه يقول أم الام تدلى بالام وترث بمثل سببها وهي الامومة فتقوم مقامها عندعدمها كالجد أب الاب فانه يقوم مقام الابعند عدمه وابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه واذا كانت الام ترثف بعض الاحوال الثلث وفي بعضها السدس فكذلك أم الام بخلاف الاخ لام فأنه وأن كان يدنى بالام فلا يرث عثل سببها شم كما لا يزاحم أحدمن الجدات الام فكذلك لا يزاحم أم الام شيُّ من الجدات في فريضة الام يوضحه أن حال المدلى مع المدلى به كحال المدلى به مع الميت والمدلى أم المدلي به وصاحبة فرض كما أن المدلى به أم للميت وصاحبة فرض فكما أن ميراث المدلى من الميت الثاث فكذلك ميراث المدلى به ولكنا نستدل بحديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجـدة السدس وهكذا روى عن المغيرة من شعبة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وقدروينا في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه شهد عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس فأعطاها أبو بكررضي الله عنه ذلك وروى في بعض الروايات أنها كانت أم الام ثم جاءت أم الابالي عمر رضي الله عنــه في خلافته وقالت ما لى من ميراث ان ابنتي فقال عمر رضي الله عنه لا أجد لك في كتاب الله تعالى شيأً ولم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيأ وأراك غير الجدة التي أعطاها أبو بكر ولست برائيك في كتاب الله ولكني أرى ان ذلك السدس بينكما واله لمن الفرد منكما فتبين بهذه الآثار أنه لا يزاد في فريضة الجدات على السدس فالجدتان في استحقاق السدس سوا، وهذا لأن الادلاء بالانثى لا يكون سببا لاستحقاق فريضة المدلى به محال

كبنات الاخوات وبنات البنات الاانا تركنا هذا القياس في حق الجدات بالسنة فانا نمتبر ما ورد به السنة وليس في شي من الآ أرزيادة على السدس لواحدة من الجدات فلهذا كان لمن السدس هذا بيان الفصل الثاني ، والفصل الثالث في الترتيب فالمذهب عند على الالقربي من الجدات أولى بالسدس من البعدي سواء كانت من جانب الام أو من جانب الاب وهكذا برويه العراقيون عن زيد بن ثابت ويه أخذ علماؤ ارحمهم الله فاما أهل المدينة بروون عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن القربي أن كانت من قبل الام والبعدي من قبل الاب فكذلك الجواب وان كانت البعدي من قبل الام والقربي من قبل الاب فهما سواء وهو قول الشافعي فاما ان مسعود رضي الله عنه فه روا تان احداهما ان القربي والبعدي سواء الا أن تكون البعدي أم القربي أو جدة القربي فيننذ لاترث معها والأخرى القربي والبعدي سواء الا أن يكونا من جانب واحد فحينئذ القربي أولى وان لم تكن القربي أم القربي ولا الاسم سوا. الا أن البعدي اذا كانت أم القربي أو جدَّمها فاعا تدلي مها وترث عشل نسبها فتكون محجوبة بها كالجدمع الاب وفي الرواية الاخرى قال اذا كانت الجهة واحدة فسواء كانت تدبي بهاأولا تدبي بها كانت محجوبة بها لمني اعجاد السبب كاولاد الابن م الابن فانهم لا يرثون شيأ لا بجاد السبب وان كانوا لا يدلون مهذا الان وأعا يدلون بان آخر فهذا مثله \* وجه قول زبد رضي الله عنه ان الجدة أنما تستحق الميراث بالا.ومة ومنى الامومة في التي من قبل الام أظهر لابها أم في نفسها تدلي بالاموالاخرى أم تدلى بالاب فاذا كانت القربي من قبل الام فقد ظهر الترجيح في جانبها من وجهين زيادة القرب وزيادة ظهور صفة الامو.ة في جانبها فهي أولى وان كانت القربي من قبـل الاب فلها ترجيح من وجه وهو زيادة القرب وللتي من قبل الام ترجيح من وجه وهو زبادة ظهور صفة الامومة فاستويا فيكون الميراث ببنهما كما هو مذهب زند في الجـد مع الاخ الالاخ زمادة قرب والجدزيادة قوة من حيث الانوة فيستويان في الميراث ولـكنا نأخذ بقول على فنقول الجدة ترث باعتبار الامومة والامومة هي الاصلومعني الاصلية في القربي أظهر منه في البعدي من أيجانب كانت القربي لابها أصل الميت والاخرى أصل أصل أصل الميت فاذا كان معنى الاصلية في القربي أظهر تقدمت على البعدي كما لو كانت القربي من قبل الام (ألا ترى) أن أم الام

وأم الاب اذا اجتمعتا كان اليراث بينهما ولو كان كما قاله زيد من زيادة قوة الامومة لوجب أن يكون اليراث لام الام دونأم الاب\*وأما الفصل الرابع وهو الكلام في الحجب فنقول الام تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الاب لما روي أدالنبي عليه السلام أطم الجدة السدس حين لم يكن هناك أم فني هذا اشارة الى أنها لاترثمم الام وفى رواية بلال بن الحارث رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس حين لم يكن هناك أم دونها فهذا يفيد ما أفاده الاول وزيادة وهو ان البعدي لا ترثمم القربي فان قوله أم دونها اشارة الى ذلك والمني فيه ان الجدة ترث بالامومة وفرض الامهات معلوم بالنص وقد استحقت الام ذلك فلا سبقي لاحــد من الجدات شيُّ من فرض الامهات ولا شبت الزاحة بين شئ من الجدات وبين الام لان الجدة التي من قبلهاتدلي مها وترث عثل سببها فلا تراحمهما كالايزام الجد الاب والتي من قبل الاب وان كانت لاتدلى بها فهي لا تزاحمًا في فريضتها لكونها أقرب الى الميت منها وهي عنزلة ابنية الابن مع الابنتين فان فرض البنات الم صار مستحمًا للابنتين لم يكن لابنة الان ممهما مزاحمة ولاشئ من الميراث بالفريضة وان كانت لاتدلي مهما أنما تدلى بالان \* واختلفوا في حجب الجدة بالاب بدد ما اتفقوا أن الجدة من قبل الاملاتصير محجوبة بالاب لانها تدلى به ولا ترث عثل نسبه فهي نرث بالامومة وهو بالابوة والعصوبة واختلفوا في الجدة التي من قبله فقال على وزبد وأبي ابن كعب وسعد بن أبي وقاصرضي الله عنهم لا ترث أم الاب مع الاب شيأ وهو اختيار الشمي وطاووس وهومذهب علمائنا رحهم الله وقال عمرو ابن مسمود وأبو موسى الاشمرى وعمر بن الحصين ترث أم الاب مع الاب وهو اختيار شريح وابن سيربن وبه أخذ مالك والشافى واحتجوا بحديثابن مسمود رضيالله عنهان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجدة السدس وابنها حيّ وروىأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أم حسكة رضى الله عنها السدس من أبي حسكة وحسكة حيّ والمني فيه ما بينا ان ارث الجدات ليس باعتبار الادلاء فالادلاء ولانثي لا يؤثر في استحقاق شيٌّ من فريضتها ولا في القيام مقامها في التوريث بمثل سببها كالبنات والاخوات ولكن الاستحقاق باسم الجدة في هـذا الاسم أم الام وأم الاب سوا، فاذا كان الابلابحجب أم الام فكذلك لايحجب أمالاب اذلا فرق بينهماالا في معنى الادلاء والاستحقاق ليس بالادلاء ولوكان الاب ممن يحجب شيأ من الجدات لاستوى في

ذلك من يكون في جانبه ومن لا يكون في جانبه كالام ، وجه قولنا أن استحقاق الميراث لا بد فيه من اعتبار الادلاء ما بيناأن مجرد الاسم بدون القرابة لا يوجب الاستحقاق والقرابة لا تثبت بدون اعتبار الادلاء فهنا ممينان أحدهما ايجاد السبب والآخر الادلاء ولكل واحدمنهما تأثير في الحجب ثم انجاد السبب وان انفرد عن الادلاء تعلق به حكم الحجب كما فى حق بنات الابن مع الابنتين فأنهن محجبن بايجادالسيب ولا يدلين الى الميت بالبنات فكذلك الادلاء وان انفرد عن امجاد السبب يتعلق به حكم الحجب اذا تقرر هــذا قلنا الجدة التي من قبـل الاب تدلى بالاب ولا ترث معه لوجود الادلاء وأن أندم معـني أيجاد السبب والجدة التي من قبل الام ترث مع الاب لانعمام الادلاء وايجاد السبب جميعا فأما الام تحجب الجدة التي من قبلها لوجود الادلاء وانجاد السبب وتحجب الجدة التي من قبل الاب لايجاد السبب وان انمدم الادلاء وبه فارق الاخ لام فكان وارثا مها ه يوضحه ان ممني الادلاء الموجود في جانب الاب محجب الذكر هنا فان أب الاب محجبه الاب لا به بدلي به فاذا كان الاب يحجب من يدلى به اذا كان ذكرا فكذلك يحجب من يدلى به اذا كان اشى (ألا ترى) إن الاب كما يحجب الاخوة يحجب الاخوات وبه فارق الام مع الاخوة لام لان هنـاك الذكر من الاخوة لا يصير محجوبا بها وان كان يدني بها فكذلك الانثى فأما تأويل الحديث يحتمل ان النها كان رقيقا أوكافرا على انهقال ورث جدة وابنها حي ولم يتبين ان ابنها أب الميت فيحتمل اذابنها الحي غير أب الميت والحديث حكامة حال وحديث حسكة لايثبت مرفوعا الىرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنما هو عن عمر رضى الله عنه وقد بينا مذهب عمر «واختلف الفرضيون على قول على رضي الله عنه في فصل وهو أنه اذا اجتمع أم الاب مع الاب وأم أم الام فقال الحسن بن زياد على قياس قول على رضى الله عنه أن ميراث الجدة لامأم الاموان كانت أبعد من أم الاب لازعلى قول على القربي اعا تحجب البعدى اذا كانت وارثه وهناالقربي ليست بوارثة مع أبنها فهي بمنزلة الكافرة والرقيقة فيكون فرضااجدات للبعدى وأكثرهم على أن المال كله للاب هنا لان القربي هنا وارثة في حق البعدي ولكنها محجوية بالاب حتى اذا لم يكن هناك أب كان الميراث للقر في فصارت البعدي محجوبة بالقربي تمصارت القربي محجوبة بإنها فيكون المال كله للاب ونظيره ما غدم في الاخوين مع الاب لانهما يحجبان الام من الثلث الى السدس وان كانا لابرثان شيأ مع الاب

﴿ فِصَلَ ﴾ فَانَ اجتمع جدة لها قرابتان أو ثلاث قرابات مع جــدة لها قرابة واحدة وصورة المسئلة امرأة لها بنت ولابنتها بنت ولها ابن ولابنها ابن نتزوج ابن ابنها بنت بنتها فوله بينهما ولد فهذه الجدة أم أم أم أم هذا الولد وأم أب أب هذا الولد قاذا مات هذا الولد وله مع هذه الجدة جدة أخرى وهي أم أم أبهذاالولد فعلى تولزفر ومحمدوالحسن بن زياد ميراث الجدتين بينهما أثلاثا ثلثان للتي لها قرابتان وثلث للتي لها قرابة واحدة وعند سفيان وأبي يوسف الميراث بينهما نصفان ولا روابة فيه عن أبي حنيفة وكذلك امرأة لها النتان لاحدى ابنتيها ابنةوللاخرى ابن فتزوج ابن ابنتها ابنة ابنها وولد منهاولدا فهي لهذا الولد أمأم الاب فان مات هذا الولد وله ممها جـدة أخرى وهي أم أب الاب فهي على الخلاف الذي بيتا وصورة ما اذا كان لها ثلاث قر ابات أن يكون لهذه المرأة ابنة ابن ابنة أخرى وهذا الولد ذكر فتزوج الابنة السفلي فوله بينهما وله فالمذه الجدة من هذا الوله ثلاث قرابات لانها أم أم أم أمه وأم أم أم الاب وأم أم أب الاب فان اجتمع معها لهذا الولد جدة أخرى محاذية لها وهي أم أبأب ابنــه فعلى أول محمد ميراث الجدة بينهما ارباعا ثلاثة ارباعه لاتي لها ثلاث قرابات وربعه للتي لهما قرابة واحدة وعند أبي يوسف الميراث بينهما نصفان ثم على قول محمد رحمه الله في حق التي لها جهات اذا فسد بمض تلك الجهات بأن دخل في تلك النسبة أب بين أمين لا تمتبر تلك الجهة وان كان بمض الجهات أقرب من بمض فاعا يمتبر في حقها أقرب الجهات خاصة ثم ينظر الى الاخرى فان كانت تساومها في أقرب الجهات فالميراث بينهما نصفان وانكانت أبعد منها في هذه الجهة فاليراث كله لها بناء على أن القربي تحجب البعدى \* وجـه قول محمد رحمه الله أن الاستقحاق باعتبار الاسبباب لا باعتبار الاشخاص (ألا ترى ) انالرقيق والكافر لا نخرج منأن يكون شخصا ولكن لما انمدم في حقهسبب الاستحقاق وهو الفريضة أو المصوبة جمل كالممدوم فدل انالاستحقاق باعتبار السبب فمن اجتمع في حقه سببان فهو في الصورة شخص واحد ولكنه في الحكم باعتبار تعـدد السبب متمدد فيثبت له الاستحقاق باعتبار كل سبب عنزلة ما لو وجــد كل سبب في شخص على حدة وهو نظير ما لو ترك ابني عم أحدهما أخ لام فان لابن الم الذي هو أخ لام السدس بالفريضة والباقى بينهمانصفان وكدلك المجوسي اذا ترك أمه وهي أخته لابيه فأنها ترث بالسببين لهذا المعنى وهذا بخلاف الاخ لاب وأم فآله يرث بالسبيين لان السبب هناك واحد وهو

الاخوة ثم الاخوة لام اعتبرناها فىالترجيح ويقوى السبب بها حتى ينمدم الاخ لاب فلم يكن ممتبرا في حق الاستحقاق ما الخلاف ما نحن فيه \*وجه تول أبي يوسف ان استحقاق البيراث للجدات ليس باعتبار الادلاء لما قررنا أن الادلاء بالاناث لا يؤثر في اسـتحقاق الفرضية عثل سبب المدلى به ولكن الاستحقاق باسم الجدة وشعدد الجهة لا يتعدد الاسم في التي لها قرابة واحدة والمساواة في سبب الاستحقاق وجب الساواة في الاستحقاق وكلواحدة من هذه الجهات علة ثا. ة الاستحقاق و يتعدد العلة لا يزداد الاستحقاق كمالوأ قامر جل شاهدين على ملك عين وأقام الآخر عشرة من الشهود فأنه يسوي بينهما ومن جرح رجلا جراحة واحدة وجرحه آخر عشر جراحات فمات من ذلك فالدية بينهما نصفان ولاممني لقول من يقول فقد اعتبرنا الادلاء في حكم الحجب كما قررنا في الفصل الرادِم وهذالان حكم الحجب غـير حكم الاستحقاق والاستدلال بحكم على حكم انما يجوز اذا عرفتالمساواة بينهما فبان أن اعتبار الادلاء في حكم الحجب يدل على أنه يعتبر في الاستحقاق وهذا بخلاف ما استشهد به فكل واحد من السببين هناك معتبر في الاستحقاق يمني الاخوة لام مع العصوبة بالامومة والزوجية مع المصوبة والاختية مع الامومة في حق المجوسي فاذا كان كل واحد من السببين هناك معتبرافي الاستحقاق جملنا الاستحقاق مبنيا على السبب مخلاف ما نحن فيه على ما قررنا ﴿ فصل ﴾ التثبيت في الجدات قال رضي الله عنه الجدات في الاصل سنة جدتاك وجدتا أبيك وجدتا أمك وهي الاصول في الجدات اذ لم يتفرع بعضهن من بعض وما سواهن من الجدات في المدني كالفروع لهذه الجدات لنفرع بعضهن من بعض فان سئلت عن عدد من الجدات متحاذيات هن وارثات كيف صورتهن فالطريق في ذلك عند أهل البصرة أنهم يذكرون بمددهن أمهات ثم في المرة الثانبة بعــد دهن أمهات الا الآخرة وفي الثالثة الا الآخرة والتي تليها هكذا الا أن تبقي أم واحدة وأهل المدينة بذكرون بمددهن أبناء الا الاولى وفي المرة الثانية الا الاولى والتي تليها وهكذا في كل مرة وأهل الكوفة بذكرون الجدات بقراباتهن وببانه اذا قبل خمس جدات متحاذيات وارثات كيف صورتهن فعلى قول أهل البصرة نقول احداهن أم أم أم أم الام والثانية أم أم أم أم الاب والثالثة أم أم أب أب الاب والرابعة أم أمأب أب الاب والخامسة أم أب أب الاب وعلى طريق أهل المدينة على عكس ذلك وعلى طريق أهل الكوفة نقول احداهن أم جدة جدات اليت والثانية أم

جدة أم أب الميت والثالثة جدة جدة أب الميت والرابعة جدة جدات المبت والخامسة أم جد جد الميت فان سئلت عن قول ابن مسمود عن جدتين متحاذيتين على أدنى مايكون و ثلاث جدات متحاذیات علی أدنی ما یکون وأربع جـدات متحاذیات علی أدنی ما یکون وخمس جدات متحاذيات على أدنى مايكون كم الوارثات منهن فقل خمسة الجدّنان المتحاذيتان احداهما أم الام والاخرى أم الاب فهما وارتبان ومن الثلاث الواحدة وارثة لان الثلاث منهن على أدنى ما يكون أم أم الام وأم أم الاب وهما غيير وارثين هنا لانهما يدليان باللنيين هما وارثنان والثالثة أم أب الاب فهي الوارثة من الفريق الثاني وكذلك من الفريق الثالث الوارثة واحدة وهي أم أب أب الاب فاما الثلاث غير وارثات لان من بداين بها وارثات وكذلك من الفريق الرابع الوارثة واحدة فعلى هذه الصورة اذا تأملت تجد الوارثات منهن الخسة عند ابن مسمود رضي الله عنه على مذهبه في توريث القربي مع البعدي اذا لم تكن البعدي أم القربي أو جدتها فانسئات عن عدد من الجدات متحاذيات وارثات كم الساقطات بازائهن فالسبيل في معرفة ذلك أن تحفظ المدد المذكور بيمينك ثم تطرح اثنتين من ذلك وتحفظهما ببسارك ثم تضمف ما بيسارك بمدد ما بقى بيمبنك فما بنغ فهو مبلغ جملة العدد والوارثات من ذلك عدد معلوم اذا رفعت ذلك من الجلة فما بقي عدد الساقطات بيانه اذا قيل الا جدات متحاذيات وارثات كم الساقطات بازائين فالسبيل أن تحفظ الثلاث يمبنك ثم تطرح من ذلك اثنتين فتحفظهما ثم تضعف ما بيسارك بعدد ما بقي في يمينك وهو الواحدة فاذا أضعفت الاثنتين مرة تكون أربعة فكان عدد الجملة أربعا ثلاث منهن وارثات والساقطة واحدة فالوارثات أم أم الام وأم أم الاب وأم أب الاب والساقطة أم أب الام فان قيل أربع جدات وارثات متحاذيات كم بازائهن من الساقطات فالسبيل أن تأخذ الاربع يمبنك ثم تطرح من ذلك اثنتين وتأخذهما بيسارك ثم تضعف ما بيسارك بعدد مافي عينك فاذا ضعفت الاثنتين مرتين يكون همانية فاذا كان الوارثات منهن أربعا عرفت أن الساقط بإذائهن أربعافان قال خس جدات وارثات متحاذيات كم بازائهن من الساقطات فهو على نحو ذلك فأنك تضمف الاثنتين ثلاث مرات فيكون خمس منهن وارثات والبواقي ساقطات ، فإن قال ست جدات متحاذيات وارثات فهو على هذا القياس أيضا تضعف الاثنتين أربع مرات فيكون ذلك اثنين وثلاثين فهو عدد الجملة سيةعشر منهن من قبل الام وستة عشر من قبل الاب ه وليس في اللاتي من قبل الامالوارثات الا واحدة وهى أم أم الام الى أن تذكر ستة عشر مرة وفى اللاتى من قبل الاب الوارثات خمسة وهن من لا يدخـل فى نسبهن الىالميت أب بين أبين ومن سواهن ساقطات وما كان من هذا النحو فطريق تخريجه ما بينا والله أعلم بالصواب

## -م ﴿ باب أصحاب المواريث كان

( قال رضي الله عنه ) أصحاب الواريث بالاتفاق صنفان أصحاب الفر ائض والعصبات فأصحاب الفرائض اثنا عشر نفرا أربمة من الرجال وعمانية من النساء \* فالرجال الاب والجد والزوج والاخ لام ، والنساء الاموالجدة والبنت وبنت الابن والاخت لاب وأموالاخت لاب والاخت لام والزوجة فستة من هؤلاء صاحب فرض في عموم الاحوال وهم الزوج والاخ لام والام والجدة والاخت لام والزوجة وستة يتردد حالهم ببن الفريضة والمصوبة وهم الاب والجد والبنت وبنت الابن والاخت لاب وأم والاخت لاب وأما العصبات لا يحصون عددا ولكن يحصون جنسا وهم أصناف ثلاثة عصبة بنفسهوعصبة بنيرهوعصبة مع غيره فاما المصبة بغيره والمصبة مع غيره فقد تقدم بيانهماوهذا البابلبيان من هوعصبة بنفسه وهو الذكر الذي لا يفارقه الذكور في نسبة الىالميت فأقرب العصبات الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم الاب ثم الجد أب الابوان علائم الاخ لاب وأم ثم الاخلاب ثمان الاخ لاب وأم ثم ابن الاخ لاب ثم الم لاب وأم ثم الم لاب ثم ابن الم لاب وأم ثم ابن الم لاب ثم عم الاب لام ثم عم الاب لاب ثم ابن عم الاب لاب وأم ثم ابن عم الاب لاب ثم يم الجد هكذا والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام ما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر ممناه فلاقرب رجـل ذكر والابن أقرب الىالميت من الاب لان الابن تفرع من الميت فالميت أصله والاب تفرع منه الميت فهو أصل له واتصال الفرع بالاصــل أظهر من اتصال الاصل بالفرع (ألا ترى) أن الفرع يتبع الاصل فيصير مذكورا بذكر الاصل والاصل لايصيرمذكورا بذكر الفرع فان البناء والاشجار يدخل فىالبيم باعتبار الاتصال بالاصل فاذا تبين أن انصال الفرع بالاصل أظهر عرفنا أن الفرع الى الاصل أقرب وأبد هذا المعنى قوله تعالى ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كال له ولد معناه وللولد ما بقي فعرفنا أن الابن أقرب في العصوبة من الاب ثم ابن الاب لان سببه البنوة وقد ببنا

أن الاعتبار بالسبب دون الشخص ثم بمده الاب فهو أقرب فىالمصوبة من الجد والاخوة لأنه يتصل الى الميت بغير واسطة ثم بعده الجد أب الاب لان سببه الابوة وفيه خلاف معروف نببنه في بايه ثم بعده الاخ فانه أقرب اليه من الم لان الاخ ولد ابنه والم ولد جده \* فاذا أردت معرفة القرب في الفروع فاعتبر كل فرع بأصله فانصال الاخ بأخيه بواسطة واحدة واتصال الم به بواسطتين فعرفنا أن الاخ أقرب ثم الاخ لاب وأمأقرب من الاخ لاب وهو مقدم في العصوبة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وبالميراث لبني الاعيان دون بني الملات ولان الاخوة عبارة عن المجاورة في صلب أو رحم والقرب بينهما باعتبار ذلك والاخ لاب وأم جاوره فى الصلب والرحم جميعا والاخ لاب جاوره في الصلب خاصة فما يحصل به القرب في جانب الاخ لاب وأم أظهر فهو أقرب حكما تم الاخلاب مقدم على أن الاخ لاب وأم لانه أمس قربا فانه نتصل بالميت واسطة واحدة وابن الاخ يتصل به و اسطتين فصار الحاصل في هذا أنهما اذا استويا في الدرجة فمن يكون أظهر هما قربا يكوذأولى واذا تفاوتافي الدرجة فمن يكون أمسهما قربا أولي ثم من بمدهم العم ثم مم الاب على هذا القياس وأنما يختلفون في مولى العتاقة فقال على وزيد رضي الله عنهمامولي المتاقة آخر المصبات مقدم على ذوى الارحام وهو قول علمائنا رحمهم الله وقال ابن مسمود ومولى العتاقة مؤخر عن ذوى الارحام وكذلك الخلاف فيما اذا كان هناك صاحب فرض مع مولي المتاقة فمندنا وهو قول على وزيدمولى المتاقة مقدم على الرد وعند ابن مسمود رضي الله عنه مؤخر عن ذلك بيأنه فما أذا ترك ابنة ومولى المتاقة فمندنا اللابنة النصف والباقي لمولى المتاقة وعن ابن مسعود الباقي رد عليها ولا شئ لمولي العناقة واستدل في ذلك بقوله تعالى ا وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي بعضهم أقرب الى بعض ممن ايس له رحم والميراث ببني على القرب وروبنا في أول العتاق أنالنبي صلى الله عليه وسلم مر بعبد فساومه الحديث الى أن قال وان مات ولم يدع وارثا كنت أنت عصبته فقد شرط في توريث مولى المتاقة أن لا يدع المتق وارثا وذووا الارحامين جملة الورثةوالمني فيه هو أن هذا نوع ولا يستحق به الميراث فيعتبر بولاء الموالاة ومحقيقة هو أن الاصل في التوريث القرابة وبادلاء لا تثبت القرابة ولكن الولاء شبيه بالقرابة شرعا قال عليه السلام اولاء لحمة كلحمة النسب وما تشبه بالشئ لا يكون معارضا لحقيقته فكيف يترجح على حقيقته بل أعا يعتبر مايشبه الشي

في الحكم عند انمدام حقيقة ذلك الشيُّ والدليل على ان الولاء أضمف اله يحتمل الرفع في الجملة (ألا ترى) أنه اذا كانالولد مولى لمولى الام فظهر له ولاء في جانب الاب إنمدم به الولاء الذي كان لعموم الاموالقرابة لاتحتمل الرفع محال وكذلك يستحق الارث بالقرابة من الجاسين وبالولاء لا يستحق من الجانبين فالممتقلا يرثمن الممتق شيأ وعليه يخرج الزوجية فأنها وان كانت تحتمل الرفع فالارث بها من الجانبين وهذا لان الزوجية أصل فان القرابات تنفرع منها فحكم الفرغ يثبت للاصل وان انمدم فيه معناه كما يمطى لبيض الصيدحكم الصيد في حق المحرموان المدم فيه ممنى الصيدثم اذا ادعيناهذا فيماينبني على القرب وهو المصوبة فالزوجية لاتستحق العصوبة فتخرج على ما ذكر وحجتناني ذلك ما روى انابه حمزة أعتقت عبدا ثم مات العبد وترك ابنة فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ماله لابنته والباقى لابنة حمزة فهو نصفى أن مولى العتاقة مقدم على الرد ودليل على أنه مقدم على ذوى الارحام فمن ضرورة كون المتق مقدما على الرد أن يكون مقدما على ذوي الارحام وبهذا بتبين أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام وان مات ولم يدع وارثا هوعصبة وقد أشار الى ذلك بقوله كنت أنت عصبته ولم يقل كنت وارثه وفي هذا التنصيص على أنمولي التاقة عصبة والمصبة مقدم على ذوي الارحام فأما قولة تعالى وأولو الارحام بعضهم أولي ببعض فسبب نزوله ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لماقدم المدينة آخا بين الانصاروالمهاجرين فكانوا يتوارثون بذلك فنسخ الله تمالى ذلك الحكم بهـ ذه الآية وبين أن الرحم مقدم على المؤاخاة والولاء وبه نقول وهذا لان مولى الوالاة بمنزلة الموصىله مجميع المال فالاستحقاق لا يثبت له بعقد محتمل الرفع والفسخ فيكون ضعيفا جدا والمني فىالمسئلة أنولاءالمتاتة نمزلة الانوة صورةومعنى أما من حيث الصورة فلان المعتق ينسب الى معتقه بالولاء كما ينسب الابن الى أبيه بالولادة وأما من حيث المسنى فلان الواله كان سبب امجاد ولده والمتق سبب احياء المعتق من حيثانالرق المفوالحربة حياة الانسان بصورته ومعناه فالمعتق سبب لايجاد معني الانسانية في المعتق وهو صفة المالكية وبه بابن الانسان سائر الحيو انات فعر فنا آنه في المهني عنزلة الوالد ( ألا ترى ) هذا المني يوجد من الاعلى خاصة دون الاسفل مخلاف الولادة فحقيقة المصبة هناك تشمل الجانبين فلهذا يثبت هناك الارث من العانبين وهنا يثبت من الجانب الاعلى ثم أقوى ما يستحق بالولاء العصوبة فاذا انمدمت يقام الولاء مقامها في استحقاق العصوبة

مه واذا تبين بهذا المني أن المستحق بالولاء العصوبة قلنا تقديم العصوبة على ذوى الارحام ثابت بالنصوالاجماع واختلفوا في ابني عم أحدهما لاخ لام فنبين صورة المسئلة أولا ثم نذكر حكمه فنقول اخوان للاكبر منهما امرأة ولد بينهما ابن ثم مات الاكبر فتزوجها الاصغر وولد بينهما ابن ثم مات الاصغر وله ابن من امرأة أخرى ثم مات ابن الاكبرفقد ترك ابني عم وهما ابنا الاصفر أحدهما أخوه لامه فأما بيان الحكم فنقول على قول على وزيد للاخ لام الســدس والباقي بينهما نعفان بالمصوبة وهو قول علمائنا وقال ابن مسمود المال كله لابن الم الذي هو أخ لام وعن عمرفيه روايتان أظهرهما كما هو قول ابن مسمود رضي الله عنه \* وجه قوله أن ابن الم الذي هو أخلام أظهرهما قربا فيكون هو أحق بجميم المال كما لو ترك أخوين أحــدهما لاب وأم والآخر لاب وبيان هــذا لوصف القرب باعتبار الاتصال فابن الم الذي هر أخوه لامه يتصل به من الجانبين من جانب الاب ومن جانب الام واتصال الاخر به من جانب واحد فعرفنا أنه أظهرهما قربا والدليل عليه أن العمومة والاخوة في المعنى سواء ( ألا ترى) اذفي كل واحد منهما يترجح الذي لاب وأم على الذي لاب فاذا استويا كان لابن الم الذي هو أخ لام سببان للميراث الفريضة بالاخوة لام والعصوية بالعموءة ويرث بكل واحدمن السببين ويجعل اجتماع السبين في شخص واحد كوجودهما في شخصين فيستحق السدس بالفريضة ثم يزاحم الآخر فيما بتي بالمصوبة وهذا لأن الترجيح ممالا يصلح علة الاستحقاق بأنفراده فاما مايصاح علة للاستحقاق بأنفراده لايقم به الترجيح وقد بينا ذلك في الجراحات والشهادات ولذلك يترجح أحد الجانبين على الآخر بزيادة وصف وهو ممـنى القوة في التأثير ولا يترجح قياسان على قياس واحـد اذا عرفنا هذا فنقول كل واحد من السببين هنا معتبر في الاستحقاق بانفراده فلا يقع الترجيح بأحدهما مخلاف الاخوة والسبب هناك واحدوهو الاخوة والاخوة لام في معنى زيادة الوصف في الاخوة لاب فيجوز أن يحصل به الترجيح فاماهنا الاخوة لام لاعكن أن تجمل زيادة في وصف الممومة فلا بد من أن تجمل سببا للاستحقاق بانفراده فلا يقم به الترجيح وبيان ذلك ان الممومة باعتبار المجاورة في صلب الجد وباعتبار المجاورة في رحم الجدة لا تستحق الفريضة فلا يمكن أن يجمل المجاورة في رحم الام موجبا زيادة وصف في ممـني المجاورة في صلب الجد فاما الاخوة مجاورة في صلب الاب فيمكن أن تجمل المجاورة في رحم الامموجبا

لتلك الحجاورة زائدا في وصفها فلهذا يرجح الاخ لاب وأم على الاخ لاب ولو رك أخوين لام وأخا لاب فان للاخوين لام الثلث بينهما نصفان والباقي كله للاخ لاب ولا يرجح الاخ لاب هناعلي الآخرين بخلاف ماسبق لان بالاخوة لامتستحق الفرضية واستحقاق الفرضية ليس ينبني على القرب ولامزاحة بين العصبة وصاحب فرض بل صاحب الفرض مقدم على العصبة كما قال عليه السلام ألحقوا الفرائض بإهلها فما أبقت فلاولى رجل ذكر فلهذا لايجعل الاخ لابوأم مرجعا على الاخ لام بل يعطى الاخ لام فرضه وهو السدس فاما الاخوة لاب يستحق بها العصوبة وفي العصبات الاقرب يترجح فجملنا الاخوة لام في معنى زيادة وصف ورجعنا به الاخ لاب وأم على الاخ لاب ولو ترك أخوين لام أحــدهما ابن عم وصورته ماذكرنا الا أن لتلك المرأة ولد آخر من غير الاخوين فاذا مات ولد الاصغر فقد ترك أخوىن لامأحدهما انء فللاخوين لام الثلث بينهما نصفان وما بقي كله للدي هو ابن عم اما على قول على وزيد فظاهر وعلى قول ابن مسمود رضى الله عنه فلانه بجمل العمومة كالاخوة وقد بينا اذالاخوين لام اذا كانأحدهما أخالاب لايستحق الترجيح لجميم المال فكذلك لاخوان الام اذا كان أحدهما ابن عم ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لام وأخوبن لام أحدهما ان عم وصورته فما ذكرنا فعلى قول على وزيد رضى الله عنهم الثاث بين الاخوين لام نصفين والباقى بين ابني المم بالسوية نصفين فتكون القسمة من ستةوعلى قول ابن مسمود الاخلام الذي ليس بابن عم السدس والباقى كله لابن الم الذي هو أخلام ولاشى لابن الم الآخر ولوترك ثلاثة بني عم أحدهم أخ لاموثلاثة اخوة لام أحدها ابن عموصورته فيماذكرنا فعلى قول على وزيدرضي الله عنهما للاخوة للام الثلث بينهم بالسوية \* والباقي بين بني الاعمام اثلاثا بالسوية فنكون القسمة من تسعة وعلى قول ابن مسمود رضي الله عنـــه الثلث للاخوين للام اللذين ليسا بابن عم بينهما نصفان والباق كله لا بن الم الذي هو أخ لام ولا شئ للآخرين واختلف الفرضيون رحمهم الله على قول ابن مسعود رضى الله عنه في فصلين أحدهما اذا ترك ابن عم لاب وأم وابن عم لاب هو أخ لام فقال يحيى بن آدم على قياس قول ابن مسعود رضى الله عنه المالكله لابن اليم الذي هو أخلام لانه يجمل الممومة كالاخوة وابن اليم الذي هو أخلام عنده في معنى الاخ لاب وأم فيكون مقدما في العصوبة على ابن المم لاب وأموقال الحسن بن زياد على قياس قول ابن مسمود رضى الله عنه للاخ الام السدس هنا والباقى كله

لابن الم لابوأم كماهو مذهب على وزيد رضى الله عنهما لانهانما يترجح العمومة بالاخوة الام عند الاستواء في معنى العمومة وما استويا هنا فان الم لاب وأم في العصوبة مقدم على ابن الم لاب وعنده العمومة قياس الاخوة وفي الاخوة نقرابة الام أنما نقع الترجيح عند المساواة في الاخوة من جانب الاب لا عند التفاوت فكذلك في العموءة \* الفصل الثاني اذا رك ابنة وابني عما حدهما أخ لام فعلى قول على وزيد رضى الله عنهما للابنة النصف والباقي بين ابني العم نصفين لان الاخوة لام لا يستحق بها شيَّ مع الابنة فوجودها كعدمها فأما على قول ابن مسعود رضى الله عنه فقد قال بعضهم الجواب هكذا لان الترجيح بالاخوة لام عنده أنما يقع في موضع يستحق بالاخوة لامعند الانفراد ومعالبنت لايستحق الاخوةلام شيأ فلا يصح بهاالترجيح وقال محمد بن نصر المروزي على قياس قول ابن مسمود الابنة النصف والباقى كله لابن البمالذي هو أخ لام لان الابنة لماأخذت فريضتها فقد خرجت من الوسط فيجمل الباقى فيحق الاخوين بمنزلة جميم التركة لولم يكن هناك ابنة وعنده في جميع التركة ابن الم الذي هو الاخ لام مقدم على الآخر فكذلك في الباقي هنا وروى عن سعيد بن جبير رضى الله عنه أنه قال في هذه المسئلة على قول ابن مسمود للابنة النصف ولا شي الاخ لام بل الباقى كله للاخ الذي هو ابن عم قال عطاء رضى الله عنه وهذا غاط لاوجه له لان أكبر ما في الباب أن يسقط أخوته لام باعتبار الابنة فبقي مساويا للآخر في انه ابن عم ولو تركت المرأة ابنى عم أحدهما زوجها فللزوج النصف والباقى بينهما نصفان بالمضوبة أما على قولزيدفلا يشكل وكذلك عند ابن مسمود لان الزوجية لاتصلح مرجعة للقرابة اذلا مجانسة بينهما صورة ولامعني ولو تركت المرأة ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لامها فملى قول على وزيد للزوج النصف وللاخ لام السدس والباق بينهم اثلاثا بالسوية \* وعلى قول عبد الله للزوج النصف والباقى كله لابن الممالذي هو أخ لام لانه بمنزلة الاخ لابوأم عنده فيرجح بالمصوبة على الاخوين والله أعلم بالصواب

## ۔ ﴿ باب فرائض الجد ﷺ۔

(قال رحمه الله )قال أبو بكر الصديق وعائشة وعبد الله بن عباس وأبى بن كعب وأبو موسى الإشعرى وعمر ان بن الحصين وأبو الدرادا. وعبد الله بن الزبير \* ومعاذ بن جبــل

رضوان الله عليهم أجمعين الجد عند عدم الاب يقوم مقام الاب في الارث والحجب حتى يحجب الاخوة والاخوات من أى جانب كانوا وهو تول شريح وعطا وعبد الله بن عتبة وبه أخــ ذأبو حنيفة رحمه الله الا في فصلين زوج وأم وجــ د وامرأة وأم وجد فللام فيهما ثاث جميم المال \* ولو كان مكان الجدأبا كان لها ثاث ما بقي وذكر أصحاب الاملاءعن أبي يوسف أن على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الام في هذين الوضمين ثلثمابتي أيضاً وهكذا روى أهل الكوفة رضى الله عنهم عن ابن مسعود رضي الله عنه للام في زوج وأم وجد أن للام ثاث ما بتي أو سدس جميم المال \* وروى أهل البصرة عن عبد الله بن عباسأن للزوج النصف والباقى بين الجد والام نصفان وهي احدى مربعات عبد اللهوروي عن زيدبن هارون عن عبد الله في اصرأة وأم وجد أن للمرأة الربع والباقي بين الام والجد نصفين والرواة كابم غلطوا زيدا في هذه الرواية فقالوا آنما قال عبــد الله هذا في زوج وأم وجد كيلا يكون في ذلك تفضيلا للام على الجد وهذالا يوجد في جانب المرأه فان الام وان أخذت ثلت المال كاملا يبقي لاجد خمسة من اثني عشر فلا يؤدي الم تفضيل الانثى على الذكر ولا الى التسوية بينهما \* وقال على بن أبي طالب وزيد بن نابت وعبد الله بن مسعود الجد يقوم مقام الاب في الارث مع الاولاد ويقوم مقام الاب في حجب الاخوة والاخوات لام فأمافي حجب الاخوة والاخوات لابوأم فلا ولكن يقاسمهم ويجمل هو كاحد الذكور منهم وبهأخذسفيان الثورى وأبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي رحمهم الله الا أن زيدا كان يقول يقاسمهم ما دامت المقاسمة خيراله من الشجيع المال فاذا كان الثلث خيراله أخذ النلث وكان ما بتى بين الاخوة والاخوات وقال على رضى الله عنه يقاسمهم مادامت المقاسمة خيرا لهمن سدس المال واذا كان السدس خيرا له أخذ السدس وعن ابن مسعود روايتان أشهرهما كقول زيد وروى عنه أيضا كةول على وعن عمر بن الخطاب كقول أبي بكر الصديق في الجدوعنه كقول زيد الا في الاكدرية خاصة وعن عُمَان بن عفان كـقولعلى رضي الله عنه وعنه كقول زبد الافي مسئلة الخرفاء على مانبينها والصحيح ازمذهب عمر رضي الله لم يستقر على شي في الجدد وروى عن عبيدة السلماني اجتمعوا في الجدعلي قول فسقطت حيدة من سقف البيت فتفر قوا فقال عمر رضي الله عنه أبي الله تعالى أن مجتمعوا في الجد على شيُّ ولما طمن عمر رضى الله عنه وايس من نفسه قال اشهدوا أنه لا قول لي في الجد ولا في الكلالة وابى لم استخلف أحدا وقال على من أراد أن ينفحم فى جر انهم جهم فليقض فى الجد وكان الشمى اذا أراد أحد أن يسأله عن شي من الفرائض قال مات ان لم يكن أحدا لا حياه الله ولا بياه ليملم أنهم كانوا يتحزون عن الكلام في الجد لكثرة الاختــلاف فيــه اما حجة من ورث الاخوة مم الجدماروي عن على أنه شبه الاخوين بشجرة أسبت غصنين والجدمم النافلة بشجرة نبت منها غصن فالقرب بين غصني الشجرة أظهر من القرب بين أصل الشجرة والغصن النابت من غصنها لان بين الغصنين مجاورة بغير واسطة وبين الغصن الثاني وأصل الشجرة مجاورة بواسطة الغصن الاول فعلى هذا يذبغي أن يقدم الاخ على الجد لان المصوبة تنبني على القرب الا أن في جانب الجد مهنى آخر وهو اولاد يتأيد بذلك المهنى انصاله بالنافلة وبالولاد يستحق الفرضية من له اسم الابوة وجهذه الفرضية انما يستحق السدس قال لله تمالي ولا ويه اكل واحد منهما السدس فلا ينقص نصيب الجد عن السدس باعتبار الولاد محال وتأيد بهذا الولاد قرابته من الميت فيكون مزاحما للاخوة ويقاسمهماذا كانت المقاسمةخيرا له من السدس \* يوضعه ان الولد في حكم الحجب أقوى من الاخوة مدليل حجب الزوج والزوجة بالولد دون الاخوة وحجب الام الى السدس بالولد اواحد دون الاخ ثم الولد لا ينقص نصيب الجدعن السدس محال كان أولي والمروىءن زيد ابن ثابت انه شبه الاخوين بوادتشمب منه نهران والجد مع النافلة بواد تشعب منه نهر ثم تشعب من النهر جدول فالقرب بين النهرين يكون أظهر منه بين الجدول وأصل الوادى وهذا يوجب تقديم الاخوة على الجد الا أن في جانب الجد معنى الولاد وبه يسمى أبا ولكنه أبعد من الاب الاول مدرجة فيجمل هو فيما يستحق في الولاد بمنزلة الام من حيث أنه يقام البعد بدرجة مقام نقصان الانو ثة فى الام والام عند عدم الولد تستحق ثاث جميع المال فكذلك الجدبالولاد يستحق تلث جميع المال اذالجد مع الجدة عنزلة الاب مع الامفكما ان نصيب الامعند عدم الولد ضعف نصيب الام وذلك الثلثان فكذلك نصيب الجدعند عدم الولد ضمف نصيب الجدة ونصيب الجدة السدس لا ينقص عن ذلك فنصيب الجد الثاث لاينقص عن ذلك وحجتهم من حيث المنى أنالجد والاخ استويا فى الادلاء فىكل واحد منهم يدلىللميت بواسطة الاب ثماللاخ زيادة ترجيخ من وجه وهو آنه يدلى بواسطة الاب بالبنوة والجدودية تدلى الى الميت بواسطة الاب بالابوة والبنوة في المصوبة مقدم على الابوة (ألا ترى) أن من ترك أبا وابنا كانت

المصوبة للابن دون الاب ولكن في جانب الاب ترجيح من وجه آخر وهو الولاد مقدم في الاستحقاق حتى يستحق به الفريضة وصاحب الفريضة يتقدم على العصبة فقلنافي الفرض المستحق بالولاد مجمل الجد مقدما واذاآل الاس الىالمصوبة يمتبر الادلاء وهما مستويان فىذلكولكل واحد منهما ترجيح من وجه فيقع التعارض ويكون المال بينهما بالمقاسمة عنزلة الاخوين لاب وأم أو لاب ولهذا لا تثبت المزاحة لاولاد الام مع الجد لاز ادلاءهم بالام ولا تأثير لقرابة الام في استحقاق العصوبة بها والمساواة باعتبار التساوي في الادلاء قال الشافعي ولهذا قلت اذا مات المعتق وترك أخا المعتق لابيه وأمه وجده فالمال بينهما نصفان لانه معتبر بالفرضية في الميراث بالولاء وقد استويا في منى العصوبة فيستويان في الاستحقاق على كل حال قل الباقي لهما أو كثر فأما أبو حنيفة احتج بما نقل عن ابن عباس أنه كان يقول أَلا يَتَى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الاب أبا ومعنى هذا الـكلام أن الاتصال بالقرب من الجانبين يكون بصفة واحدة لا يتصور التفاوت بينهما بمنزلة المائلة بين مثلين والاخوة بين الاخوين فاذا كان في الموضم الذي كان الجدميتا يجمل ابن الابن قامًا مقام الابن في حجب الاخوة من أي جانب كانوا وكان معني القربي والاتصال في جانبه مرجعا فكذلك اذا كان ابن ابن الميت ميتا يكون الجد قائما مقام الاب في حجب جميم الاخوةويكون اتصاله وقربه الى الميت بالميت مرجحا لان الاتصال واحــدلا يعقل التفاوت بين الجانبين بوجه والدليل عليه أن الجد عند عدم الاب يستحق اسم الابوة قال الله تعالى يابي آدم ومن كنت ابنه فهو أبوك وقالجل جلاله قالوا نعبد إلممك وإله آبائك ابراهيم وكان ابراهيم جدا وقال عز وجل واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق وكانا جدين له وكذلك أيضا في الحيكم فالجد له من الولاية عند عدم الاب ما للاب حتى أن ولايته تم المال والنفس جيما بخلاف الاخوة والخلافة في الارث نوع ولاية وكذلك الجد في استحقاق النفقة مم اختلاف الدين عنزلة الاب بخلاف الاخوة والنفقة صلة كالميراث وكذلك الجد في حكرحرمة وضع الزكاة وحرمة قبول الشهادة وحرمة حليلته كالنافلة والمنع من وجوب القصاص عليه لقتلُّ النافلة وثبوت حق التملك له بالاستيلاد قائم مقام الاب بخلاف الاخوة فاذا جمل هو فى جميع الاحكام بمنزلة الاب فكذلك فيحجب الاخوة وبعد ما تقرر هذا المعني فلاممتبر بالقرب لان استحقاق المال بالمصوبة وهي لا تبني على القرب فابنة الابنة أقرب من ابن المم

ومنمولى العتاقة ثم الميراث بالعصوبة لابن الم ومولى العتاقة دون ابنة الابنة فكذلك هنا اذا عرفنا هذا رجمنا الى بيان مذهب الذين قالوا بتوريث الاخوة والاخوات مع الجد فقد فرغنامن بيان قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن قال بقوله فنقول أما على مدهب زيد الجد يقاسم الاخوة والاخوات ما دامت المقاسمة خيراً له من ثلث جميع المال أو كاناسوا، فان كان الثلث خـيرا له فانه يمطى الثاث ثم الباقي بين الاخوة والاخوات ، ومن مذهبه أن يمتد بالاخوة والاخوات لاب مع الاخوة والاخوات لاب وأم في مقاسمة الجد فاذا أخذ الجد نصيبه رد الاخوة والاخوات لاب على الأخوة والاخوات لاب وأم جميع ما أصابوا ان كاذأولاد الاب والام ذكورا أو مختلطين فان كانوا اناثا فامهم يردون على البنتين الى تمام الثلثين وعلى الواحدة الى تمام النصف وينبني على هذا مسئلةالمشرية وصورتها أخت لاب وأم وأخ لاب وأم وأخ لاب وجد فعلى قول زيد بن تابت المال بينهم بالمقاسمة لان بالمقاسمة نصيب الجدخما المال وهو خير له من الثلث فيكون أصل الفريضةمن خمسة للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم تم الاخ لاب يرد على الاخت لاب وأم الي تمام النصف وذلك سهم ونصف ما أصابه فانكسر بالانصاف فاضعفه فيكون عشرة للجد أربعة وللاخت لابوأم بعدالرد خسةوالباقي للاخ لابسهم واحد وهذا السهم الواحد هوعشر المال فلهذا سميت المسئلة عشرية زيد ومن مذهبه أنه اذا اجتمع مع الجدوالاخوة أصحاب الفرائض يوفر على أصحاب الفرائض فرائضهم ثم ينظر للجد الى المقاسمة والى ثلث ما بتي والى سدس جميم المال فأى ذلك خــيرا للجد أعطى ذلك والباقى للاخوة والاخوات ومن مذهبه أن الاخوات المفردات لا يكن من أصحاب الفرائض مع الجد ولكن يصرن عصبة بالجد ويكون الحكم المقاسمة بينهن وبين الجدالا في مسئلةالا كدريةخاصة فان جمل الاخت فيها صاحبة فرض لاجل الضرورة وصورتها امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأختا لاب وأم وجدا فللزوج النصف ثلاثة من سيتة وللام الثلث سهمان وللجد السيدس سهم وللاخت النصف ثلاثة تعول يثلاثة وأنما جعل الاخت هنا صاحبة فرض لاجل الضرورة قانه لم يبق بعد نصيب أصحاب الفرائض الا السدس فان جمل ذلك للجد صارت الاخت محجوبة بالجد وهذا خلاف أصله وانجمل ذلك بينهما بالمقاسمة انتقص نصيب الجدعن السدس ومن مذهبه أنه لا ينقص نصيبه عن السدس باعتبار الولاء محال واسقاط الاخت بالجد متعذر

أيضا لانها صاحبة فرض عند عدم الولد بالنص وفريضتها النصف فلهذه الفريضة جعلهاصاحبة فرض هنائم ينضم نصيب الاخت مع نصيب الجد وهو أربعة من تسعة فيكون مقسوما بينهما للذكر مثل حظ الاندين فانكسر بالاثلاث فاضربه تسمة في ثلاثة فيكون سميمة وعشرين كان لازوج الائة مضروبة في الائه فتكون تسهة وكان اللام سهمان مضروبان في للجد ثمانية والاخت أربمةوانما جمله كذلك لان أصحاب الفرائض لما خرجوا من الوسط صار الباقي في حقهما بمنزلة جميم النركة فانا أنماجملنا الاخت صاحبة فرض لاجل الضرورة والثابت بالضرورة يتمذر قدر الضرورة وقد المدمت الضرورة فيما أصامهما فيبقى المعتبر المقاسمة فيما بينهما ولو كان مكانِ الاخت أخالم تكن السئلة أكدرية بل سدسالباقي كله للجد ولا ثي ً للاخ لان استحقاق الاخبالعصو ة فقط وللمصبة ما يبقى من أصحاب الفرائض فاذا لم يبق شئ كان الاخ محروما لازمدام محل حقه بخلاف الاخت وكذلك أن كان مكان الاخت الواحدة أختين أو أخا وأختالم تكن المسئلة أكدرية لانهما بحجبان الأم من الثاث الى السدس فيكون الباقي الثلث فان كان مع الجد أختان فالمقاسمة والســدس للجد سواء وان كان أخا وأختا فالسدس خير له فيأخذ السدس والباقي بين الاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين وانما لقيت هذه المسئلة بالاكدرية لانه تكدر فيها مذهب زيد فاضطر الى ترك أصله وقيل ان عبد الملك بن مروان ألقاها على فقيه كان يلقب بالاكدر فأخطأ فيها على قول زيد وقيل لان الميت الذي وقمت هذه الحادثة في تركته كان يلقب بالاكدر ومن مذهب زبدأن البنات مم الجد كغيرهن من أصحاب الفرائض والجد يكون عصبة معهن ومن مذهبه أن يجوز تفضيل الام على الجد وبهذا كله أخــذ سفيان الثوري وأبو بوسف ومحمد ومالك والشافعي وعليه الفتوى الاأن بعض المتأخرين من مشامخنا رحمهم الله استحسنوا في مسائل الجد الفتوى بالصلح في مواضع الخلاف وقالوا اذا كنا نفتي بالصلح في تضمين الاخـير المشترك لاختلاف الصحابة فالاختلاف هناأظهر فالفتوي بالصلح فيه أولى فأما ببان مذهب على رضى الله عنه فنقول أنه يقاسم الاخوة والاخوات ما دامت القاسمة خيرا له من السدس أو كاناسوا، فاذا كانالسدس خيراً له أخذالسدس ثم الباغي بين الاخوة والاخوات ومن مذهبه أنه لا يعتد بالاخوة والاخوات لاب مع الاخوة والاخواتلاب وأم في مقاسمة

الجد ولكن يمتد بهماذا انفرذوا عن الاخوة والاخوات لابوأم ويجمل الجد كأحدالذ كور منهم فحكم المقاسمة ومن مذهبه أنه اذا اجتمع مع الجد والاخوة أصحابالفرائض سوى البنات فاله يوفر عليهم فرائضهم ثم ينظر الى ما يقي فان كان الســدس يعطى للجدوان كان أقل يكمل له السدس وان كان أكثر من السدس ينظر للجد الى المقاسمة والىسدسجيم المال فأيما كان خيراً له ذلك والباقي للاخوة ومن مذهب أن الاخوات المفردات أصحاب الفرائض مع الجد وفريضة الواحدة منهن النصف وفريضة المثنى فصاعدا الثلثان ومن مذهبه أن منم الابنة الجد صاحب فرض له السدس ولا يكون عصبة بحال ومن مذهبه أنه يجوز تفضيل الام على الجد وبهذا كله أخذ ابن أبي ليهلي وسوى هذا روايتان عنى رضي الله عنه أحدهما كقول الصديق رضي الله عنه والاخرى أنالمال بين الجد والاخوة بالمقاسمةوان كان نصيب الجددون السدس فقد روى أن ان عباس كتب اليه يسأله عن جدوست اخوة فكنب فيجوابه اجمل المال ببنهم على سبمة ومزق كتابي هذا ان وصل اليك فكأنه لم يستقر على هذا الفتوى حين أمره أن يزته فأما ببان مذهب عبد الله بن مسمود فمن مذهبه أن الجديقاسم الاخوة ما دامت القسمة خيرا له من الثلث وافق في هذا زبدا ومن مذهبه أنه لا يعتد بأولاد الاب مم الاولاد لاب وأمفى مقاسمة الجد فوافق فيه عليا وقال يعتد بهم اذا انفردوا عن أولاد الاب والام كما هو مذهب على رضي الله عنه فان اجتمع مع الجد والاخوة أصحاب الفرائض فاهل الحجاز يروون عن عبـ د الله أنه يعطى أصحاب الفرائض فرائضهم ثم ينظر للجد الى ثلاثة أشياء كما هو مذهب زيد فأهل المراق يروون عنهأنه ينظر للجد الى المقاسمة والى السدس كما هو مذهب على ومن مذهبه أن الاخوات المفردات أصحاب الفرائض مم الجد وافق فيه علياويما تفرد به ابن مسعود ابنة وجد وأخت للابنة النصف والباقي بين الجد والاخت نصفان فهذه من مربعات عبــد الله وبما تفرد به زوج وأم وجد لازوج النصف والباقي بين الجد والام نصفان فكان لا يفضل أماعلي جد فهذه من مربعاته أيضا ومما تفرد مه أن الاخوات لاب وأم اذا كانوا أصحاب الفرائض معالجدة لاشئ للاخوة والاخوات لاب سوا، كانوا ذكورا أوانانا أو مختلطين ولا يعتد بهم في هذه الحالة وبهذا كله أخذ فقها، الكوفة علقمة والاسود وابراهيم النخمي فصار الاختلاف بينهم في الحاصل في تمان فصول فالسبيل أن نذكر كل فصل على الانفراد أما الفصل الاول أن على قول زيد وعبد الله تمتبر

المقاسمة ما دامت خيرا له من ثلث المال وعندعلي تعتبر القاسمةما دامت خيرا له من سدس المال وجه قوله أن الجد انما امتاز من الاخوه بمنى الولاء واسم الابوة وبهذا الاسم والمنى يختص باستحقاق الفريضة وفريضة الاب بالنص السدس قال الله تعالى ولا بويه لكل واحد منهما السدس ثم الجدمم الاخوة عنزلة الاب مع الاولاد لان الاخ ولد من يدلى به الجد وهو الاب ثم فريضة الاب مع الولد السدس لا ينقص عنه فكذلك فريضة الجد مع الاخوة السدس لا ينقص عن ذلك بحال واعتبار المصو بةلتوفر المنفعة عليه فاذا كانت الفريضة أنفم له قلنا بآنه يمطى فريضته وذلك السدس \* وجه قول عبدالله وزيد حديث عمر ان بن الحصين أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فمالى من ميرانه فقال عليه السلام لك السدس فلما أدبر الرجل دعاه فقال لك سدس آخر وانما يحمل هذا على أنه كان وقع عنده في الابتداء أن للميت ولدا فجل له السدس ثم علم أنه لا ولدللميت فجمل له الثلث وروى أن عمر بن الخطاب جم الصحابة وقال هل سمع مذكم أحد من النبي عليه السلام في الجد شيأ فقام رجل وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي للجد بالثاث فقال مع من كان فقال لا أدري فقال لا دريت فقام رجل آخر وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لاجد بالثلث فقال مع من كان فقال لا أدري شيأ فقال لا دريت وانما محمل هذا على أنه جمل له السدس مع الولد والثاث عند عدم الولدو الممنى فيه أن الجد مع الجدة عنزلة الاب مع الام ثم عند عدم الولد للام الثلث وكان لاجدة نصف نصيب الام وهو السدس وللاب الثلثان فينبغي أن يكمون للجد نصف نصيب الابوهو الثلث بالولاء كما هو الاصل في جمل حظ الذكر ضعف حظ الانثى والدليل عليــه أن الجد محجب أخوين لام عن فرضهما وفرضهما الثلث عند عدم الولد وكل وارث بحجب آخر عن فرضه فأنه يستحق ذلك لا محالة فازممني حجَّنه في أنه يكون مقدمًا عليه في فرضه كالولد في حق الزوج والزوجة بخلاف الاخوين مع الاب فأنهما يحجبان الام من الثاث الى السدس ولاحظ لهما في ذلك لانهما غير وارثين مع الاب وكلامنا فيمن يحجب غيره وهو وارث؛ والفصل الثانيأن على أ قول زيد بن ثابت رضي الله عنــ لا يستد بهم وجه قول زيد أنه يمند بهم في مقاسمة الجد عند الانفراد بالاتفاق وأنما يمتد بهم لانهم يدلون بالاب كما يدلى الجد وهذا الممنى قائم عند وجود الاخوة والاخوات لاب وأم فان بوجودهم لا يزداد معنى الادلاء في الجد ولا

ينتقص في جانب الاخوة لاب وتحقيق هــذا البكلام أن قرابة الام في حق الاخوة والاخوات لابوأم ممتبر للترجيح لاللاستحقاق والترجيح عند أتحاد الجهة لا مند اختلاف الجهة فني حق الجد مع الاخوةالجهة مختلفة لان الابوة غير الاخوة فلاممتبر بقرابةالامفي الترجيح مع الجدولكن يجملا في القاسمة كأنهما جميما اخوة لاب حتى يأخذ الجد نصيبه فيخرج من الوسط ثم صارت الجهة واحدة فيما بين الاخوة لاب وأم والاخوة لاب فيظهر الترجيح عند ذلك قرابة الامفيرد الاخوة لاب على الاخوة لاب وأم ما أخذوا لهذاالمعني عنزلة الابوين مم الاخوين فالاخوان محجبان الام من الثلث الي السدس ثم الاب يستحق عليهما ذلك وأما وجه قول على وعبـد الله أن الجد معالاخوة لاب وأم يجمل بمنزلة الاخ لاب وأم لا عنزلة الاخ لاب لامه لو جمل كالاخ لاب لكان الاخ لاب وأم مقدما عليه واذا جمل هو كالاخ لاب وأم والاخ لاب وأم يحجب الاخوة لاب فالاخوان لاب وأملان يحجبان الاخوة لاب كان أولى وهذا مخلاف ما اذا انفرد الاخوة لاب مع الجد لان هناك الجـد يجهـل بمنزلة الاخ لاب بممـني وهو أن الولاء الذي اختص مه الجد معتبر عند الحاجة ولا يمتبر عند عدم الحاجة ( ألاترى ) أن نصيبه اذا كان بالمقاسمة دون الثلث يعتسبر الولاء لكن لا ينتقص حقه عن السدس واذا كانت المقاسمة خيرا له لايعتبر الولاء ولكن يعتبر الادلاء بالاب فهنا مع الاخوة لاب لاحاجة الى اعتبار الولاء في جانب الجد فلا يمتبر وجود الاخوة لابوأمولماقضت الحاجة الي ذلك ليقوم ممني الولاء فيجانبه مقام قرآنة الام في جانب الاخ لاب وأم فكان معتسبرا وجعـل الجد كالاخ لاب وأم وضحه أن لو قلنا بأنه يعتــد بهم في مقاسمة الجد ثم يردون ما أصابهم على الاخ لاب وأم يؤدى الى تفضيل الاخ لاب وأم على الجد وهـ ذا ساقط بالاجماع فان الجد لا ينتقص نصيبه عن السدس بحال وقد ينقص نصيب الاخ عن السدس فكيف يجوز تفضيل الاخ على الجد في الميراث والفصل الثالث أن الاخوات المفردات أصحاب الفرائض مع الجدعند على وعبد الله وعند زيد رضي الله عنه عصبات الافي الاكدرية هوجه قولهماان الانثي انماتصير عصبة للذكر عند أتحاد السبب فأما عند اختلاف السبب فلا فالسبب في حق الجد غير السبب في حق الاخت فلا تصيرن عصبة به مخلاف الاخ فالسبب واحد في حق الاخ والاخت فتصير الاخت عصبة بالاخ يوضحه أن الجد لا يمصب من في درجته من الاناث

كالجدة فكذلك لا يعصب غيرها عنزلة ابن الم ولان الاخت مع الجد عنزلة الابنة من الاب ثم الابنة لا تصير عصبة بالاب فكذلك الآخت لاتصير عصبة بالجدوجه قول زيد أن الجدكأ حدالذكور من الاخوة ومعلوم أزالاخث تصيرعصبة بالاخ لا باسم الاخوة فذلك موجود في الاخ لام ولا مجملها عصبة ولكن أمّا تصيربالاخ لكون الاخ عصبة والجد في المصوبة مساو للاخ فتصير الاخت عصبة الافي الاكدرية فالها تجمل صاحب فرض لاجل الضرورة كما ببنا مم أن الجد في تلك المسئلة صاحب فرض فان له الســدس فيكون في تلك المسئلة هو بمزلة الاخ لام والاخت لا تصير عصبة بالاخ لام \* والفصل الرابع بين على " وعبد الله أنه اذا كان هناك أخت لابوأم وأخ وأخت لاب وجد عند على للاخت لاب وأم النصف والباقي بين الجد والاخ والاخت لاب بالمقاسمة وعند عبد الله الباقي كله للجد ولا شئ للاخ والاخت لاب لار استحقاق الباني باعتبار المصوبة فيقدم الاقرب والجد هو أقوى سببا من أولاد الاب لان جانبه زائد بالولاء وقد اعتبر اولاء هنالمكان الاخت لاب وأم فان قرابة الام اعتبرناها في جانبها حين جملناها صاحبة فرض اذلو لم يمتبر قرابة الام لكانت هي عصبة بالاخ لاب واذا اعتبر قرابة الام في جانبها يعتبر الولاء في جانب الجد فيكون سببه في العصوبة أقوي وعجب به أولاد الاب عنزلة الاخ لاب وأم مخلاف ما اذا انفرد أولاد الاب مم الجدلان هناك يمتير الولاء في جانب الجد فيكون سببه مثل سبب أولاد الاب، وجه قول على أن الاخوة والاخوات لاب تقاسمون الجدف جميع المأل فيقاسمونه فيما بقي بعد صاحب الفريضة كالاخ والاخت لاب وأموهذا لان الولاء في الجد غيرممتبرهنا لانه لا حاجة الى اعتباره في اثبات العضوبة للجدمم أولاد الاب فهو وما انفردوا معه سواء \* والفصل الخامس أنه اذا اجتمع أصحاب الفرائض مع الاخوة والجد فبليقول زيد يوفر على أصحاب الفر ائض فر ائضهم ثم ينظر للجد الي ثلث ما بقي والى الماسمة والى سدس المال وهو بناء على أصله فانه يعتبر للجد ثلث جميع المال اذا لم يكن هناك صاحب فرض فما بقى هنا كجميع المال هناك فاعتبر المقاسمة وثلث مابقي الأأن يكون السدس خيرا له فينتذلا ينقص الجد عن السدس لأنه يثبت استحقاق السدس باسم الابوة بالنص وذلك يتناول الجد وأما عنــد على ينظر الى المقاسمة والى سدس جميع المال بناء على أصله اذا لم يكن هناك صاحب فرض فانه يمتبر للجد المقاسمة والسدس ولا يمتبر ثلث جميع المال فكذلك هنا وأهل الحجاز

يروون عن عبد الله مثل قول زيد أنه يعتبر ثلث ما بقى كماهو أصله اذا لم يكن هناك صاحب فرض فانه يمتبر لاجد ثاث جميم المال وأهل العراق يروون عن عبد الله السدس والمقاسمة هنا كما هو قول على رضى الله عنه فهو بحتاج الى الفرق ببن هذا وبين ما اذا لم يكن هناك صاحب فرض ووجه الفرق أن هناك انما جعلنا للجد الثلث باعتبار أنه نصف نصيب الاب مع الام وضمف نصيب الجدة وقد تغير ذلك بوجود أصحاب الفرائض ومتى وقع التغيير في فريضة فالاصــل فيها المناصفة كما في فريضــة الزوج والزوجة وفريضة الام بالاخوة فلهذا اعتبرنا له السدس والقاسمة، يوضحه أن ثلث ما بقيغير منصوص عليه في الفر ائض واثبات مقدار الفريضة لا يكون بالرأى يخلاف زوج وأبوين وامرأة فانا اذا جملنا للام ثلث ما نقي فى زوج وأبوين كان ذلك سدس جميع المال وفى فريضة الســدس نص واذا جمانا لها ثلث مَابِقِي بامرأة وأبوين كان ذلك ربع جميع المال وفى فريضة الربع نص فاما لو جملنا للجــد ثلث مابقي بعد أصحاب الفرائض لا يكون ذلك موافقا لفرض منصوص على كل حال فيكون أثبات فريضة بالرأى «والفصل السادس في الابنة مع الجد والاخوة والاخوات فان على قول على الجد صاحب فريضة هنا وفريضته الســدس وعند عبد الله ابن مسمود وزيد رضي الله عنهما يكون هو عصبة يقاسم الاخوة والاخوات مابقي بعمد نصيب الابنة فهما يقولان الابة صاحبة فرض فتكون كغيرها من أصحاب الفرائض والجد عصبة معسائر أصحاب الفرائض ويقاسم الاخوة والاخوات مابق فكذلك معالاً منه \*وجه نول على ان الجدأب والاب صاحب فرض مع الولد بالنص قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس الا انا جملنا الاب الادنى مع الابنة عصبة فيما بتى بعد ماجعلناه صاحب فرض فلو أعطينا للجد حكم المصوبة كنا قد سويناه بالاب فحجب الاخوة ولا يزاحمهم وذلك لايستقم فلانجمل له حظا من المصوبة هنا \* والفصل السابع بين زيد وعبد الله فيما اذا ترك ابنة وجدا وأختا فعلى قول زيد للاينة النصف والباقى بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثبين وعلى قول عبد الله الباق بينهما نصفان لان كل واحد منهما لو أنفرد مع الانة استحق مابقي بطريق العصوية فالاخت مع الابنة عصبة وكذلك الجد فعند الاجتماع الاخت لاتصير عصبة بالجد وأغا يفضل الذكر على الانبي في العصبة اذا صارت المرأة عصبة بالذكر فاما مدون ذلك فلا وصار هذا كما لو أعتق رجل وامرأة عبدا كان ميرانه بالولاء بينهما نصفين وهـ ذا يخلاف

الاخ والاخت لان الاخت عند وجود الاخ انما تصير عصبة بالاخ ( ألا ترى ) انه لو لم يكن ابة كانت عصبة بالاخ فكذلك مع وجود الاسة وهنا لو لم توجد الابة ماكانت الاخت عصبة بالجد فكذلك مع الابنة «والفصل الثامن اذا تركت زوجا وأما وجدا فعلى قول زيد وعلى الام ثلث جميع المال لان ثاث المال للام عند عدم الولد ثابت بالنص قال الله تمالي فلامه الثلث والنقصان عما هو منصوص عليه بالرأى لايجوزتم الام أفرب من الجد بدرجة والاقرب وان كان أنثى يجوز بفضيله على الابمد في الاستحاق يوضحه ان النقصان دون الحرمان وبجوز حرمان الجد في موضم ثرث الام فيه الثلث وهو حال حياة الاب فلان يجوز نقصان نصيب الجدعن نصيب الام كان أولى وأما عبد الله فني احدى الرواتين عنه للام ثلث مابقي وهو سدس جميع المال لان اسم الاب ثابت للجـد ولا يجوز تفضيل الام على الاب ولا التسوية بينهما في الميراث وفي الرواية الاخرى قال النصف الباقي بين الام والجــد نصفان لان المتنع تفضيل الانثى على الذكر بسبب الولاء فأما بعد التسوية بينهما غير ممتنع كما في حق الابوين مع الابن يوضعه أن في جانب الجد فضيلة الابوة والبعد بدرجة وفى جانب الام فضيلة القرب بدرجة ونقصان الابوة فاستويا فيكون الباق بينهما نصفان ثم اعلم أن حاصل الكلام في مسائل الجد يدور على ستة مسائل فن أحكم أقاويل الصحابة فيها يتيسر عليه تخريج ماسواها والمسائل الست ذكرها محمد رحمه الله في كتاب الفرائض ورواها عن السدى عن اسماعيل عن الشعبي احداها مسئلة الخرقاء وصورتها أخت لاب وأم أو لاب وجد وأم فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيهاعلى ست أقاويل على قول أبى بكر الصديق للام الثلث والباقي للجد ولا ثبئ للاخت وعلى قول على للام الثلث وللاخت النصف بالفرضية وللجد السدس وعلى قول زبد للام الثلث والباقي بين الجد والاخت للذكر مثـل حظ الأنثيين وعلى قول عبـد الله للاخت النصف وللام السدس في روانة والباقي للجد لانه بجمل نصيب الجد ضعف نصيب الام كما هو مذهبه في زوج وأم وجد وفى الرواية الاخرى للزوج النصف والباقى بين الجد والام نصفان لانهلا يرى تفضيل الام على الجد ويرى التسوية بينهما والسادس قول عثمان رضي الله عنة أن المال بين ثلاثتهم اثلاثا وجواب هـذه المسئلة بهذه الصفة محفوظ عن عثمان ووجهه أن الام تستحق الثاث بالنص ولو لم يكن هناك أم الكان للاخت النصف بالفريضة والنصف الآخر للجد

فاذا استحقت الامالئات عليهما كأذذلك من نصيبها جميعهما ويبقى حقهما في الباقي سواء فكان المال بين تلاتتهم اثلاثا وتسمى هذه المسئلة الخرقاء لكثرة اختلاف المصبة فيها وتسمى عمانية لان قديمـا جوابها محفوظ عن عُمان وتسمى مثلثة لجمـل عُمان المال بينهم اثلاثا وتسمى حجاجية لان الحجاج ألقاها على الشعبي على ما حكى أن الحجاج لما قدم المراق أني بالشعبي موثقا محديد فنظر اليه بشبه المفضب وقال أنت ممن خرج علينا بإشعبي فقال أصلح الله الامير لقدأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الحرر ووقعنا في فننةلم يكن فيها تروية أتينا ولا فجرية أنويا قال صدق خذوا عنه مايقول في أموا خت وجد ففال قد قال فيهاخسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم قال ومن هم قال عُمَان وعلى وزيد وابن مسمود وابن عباس فقال ما قال فيها الحـبريمني عبـد الله بن عباس قال جمـل الجد أبا ولم يمط الاخت شيأ قال وماقال فيها ابن مسمود قالجمل للاخت النصف والباقي بين الاموالجد نصفان قال وما قال فيها زيد قال جمل للام الثاث والباقي بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين فقال وما قال فيها أمير المؤمنين يمنى عنمان قال جمل المال بينهم اثلاثا فقال لله در هذا العلم فرده بجميل والمسئلة الثانية ملقبة بالاكدرية وصورتها أم وجد وزوج وأخت لاب وأم أو لاب وفيها خســة أقاويل قول زيد كما بينا وقول الصديق ان للزوج النصف وللام الثلث على ما رواه محمد بن الحسن والباقى للجد على ما رواه أبو يوسف وأبو ثور للام ثلث مابتي والباق للجد والقول الرابع قول عبدالله ان للزوج النصف وللاخت النصف والجد السدس وللام السدس كيلا يؤدى الى تفضيل الام على الجد فتعول بسهمين والقسمة من ثمانية وعلى قول على رضى الله عنه للزوج النضف وللاخت النصف وللام الثلث وللجد السدس فتدول بثلاثة فتكون القسمة من تسعة وهذا قريب من قول زيد الا أن على مذهب زيدان ما يصيب الجدوالاخت مجسل بينهما للذكر مشل حظ الأنثيين فتكون القسمة من سبعة وعشرين وعند على لانجعل كذلك بل لكل واحد منهما ماأصامه والمسئلة الثالثة امرأة وأخت وأم وجــد وفيها أربه أقاويل قولان للصديق رضي الله عنه أحــدهما ان للمرأة الربع وللام ثلث مابقي والباقي للجد والآخر ان للمرأة الربع وللام ثلث جميم المال والباقى للجَّد والثالث قول على وزيد اذللمرأة الربع وللام الثلث والباقى بين الجد والاخت بالمقاسمة والرابع قول عبــد الله ان للمرأة الربع وللاخت النصف والباقى بين الجد والام

نصفان والمسئلة الرابعة امرأة تركت زوجا وأما وجدا وأخالاب وأم أو لاب وفيها ثلاثة أقاويل قولان للصديق رضي الله عنه أحدهما للام ثاثجميم المال وفي الآخر لهاثلث ما بقي والباقى للجد والثالث قول على وعبــد الله وزيد أن للزوج النصف والام ثلث جميم المال والباقي الجدو لاشئ للاخ فيكون هذا. وافقا لاحدةولي أبي بكر والقول الآخر فيهلمبد الله أن للزوج النصف والباقى بين الام والجد نصفان ولاشئ للاخ والمسئلة الخامسة امرأة وأم وجدوأخ لاب وأم أو لاب وفيها خمسة أقاويل قولان للصديق كما ذكرنا والثالث قول على وزيد أن للمرأة الربع وللام ثاث جميع المال والباقي بين الجد والاخ نصفان لان المقاسمة خير له من السدس فالمقاسمة له سهمان و نصف من اثني عشر والسدس سهمان والقول الرابع لعبد الله أن للمرأة الربع والام ثاث ما بقي والباق بين الجد والاخ نصفان والخامس قول عبد الله أيضا أن للمرأة الربع والباقى ببن الجدوالام والاخ اثلاثا كيلا يؤدى الي تفضيل الام على الجد فتكون هذه من مربعاته على هذه الرواية والمسئلة السادسة ابنة وأخت وجــد وفيها خمسة أقاويل قول الصــديق أن للابة النصف والباقي للجد بالفرض والعصوبة وفول زيد أن للاينة النصفوالياقي بينالجد والاخت للذكر مثل حظ الانثبين وعلى قول علىّ رضي الله عنه للابنة النصف وللجدالسدس والباقي للاخت وقولان لعبد الله آحدهما ان للانةالنصف والباقي بين الاخت والجد نصفان والقول الاخر أن للابنةالنصف وللجد المث مابقي وهو والسدس في المهني سواء والباقي للاخت فهذا ببان السائل السنة وما سواها من مسائل الجد يتيسر تخريجهاعلى قياس هذه المسائل والله أعلم بالصواب

## ۔ و باب الرد کھو۔

(قال على بن أبى طالب رضى الله عنده اذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض ولبس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة السبب فانه يرد مابق عليهم على قدر انصبائهم الا الزوج والزوجة وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله وقال عمان بن عفان رضى الله عنه برد على الزوج والزوجة أيضا كما يرد على غيرهم من أصحاب الفرائض وهو قول جابر بن بزيد وقال عبد الله بن مسمود الرد على أصحاب الفرائض الا على ستة نفر الزوج والزوجة وابندة الابن مع ابنة الصاب والاخت لاب مع الاخت لاب وأم وأولاد الام مع الام

من أصحاب الفرائض شئ بعد ماأخذوافرائضهم ولكن نصيب الباقي لبيت المال وهو رواية عن ابن عباس وبه أخــذ الشافعي ومن ابن عباس في رواية قال يرد على أصحاب الفر ائض لا على ثلاثة نفر الزوج والزوجة والجدة ثم الرد على قول على وهو مذهبنا يكون بطريقين أحدهما بان يمطون فو تضهم أولا ثم يرد الباقي عليهم بقدر فرائضهم فتكون القسمة مرتين والاخرى أنه ينظر الى مقدار فرائضهم فيقسم جميع الال بينهم على ذلك قسمة واحدة وهذا هوالاصح لانه أبمدعن التطويل وبالهفها أذا ترك أختا لاب وأموأما فلي الطريق الاول القسمة الاولى من ستة على مقدار فريضتهما فتكون على خمسة وســـــــة على خمســــة لايستقيم فيضرب سنة في خمسة فتكون ثلاثين منه تصبح وعلى الآخر يقسم المال كله بينهما على خمسة ثلاثة اخماسه للاخت وخمساه للام وهذا اذا لم يخالطهم من لايرد عليه فان خالطهم من لا يردعليه فحينتذ لا يد من اعتبار القسمتين وبيانه اذا تركت امرأة زوجا وأما وابنة فللزوج الربع وللابنة النصف وللام السدس بتي سهم من اثني عشر وهو نصف سدس فيرد على الابة والام دون الزوج وانما يرد عليهما ارباعا فيحتاج الى أن تضرب اثني عشر في أربهة فيكون ثمانية وأربعين لازوج الربع وذلك اثنا عشر ثم الباقي وهو سنة وثلاثون ببن الام والابنة الابنة ثلانة ارباعها وذلك سبمة وعشرون وللام ربمها وذلك تسمة وعلى الطريق الآخر يطلب حساب له ربم ولثلاثة ارباعه ربـم وأقل ذلك سنة عشر فيعطي الزوج الربم وذلك أربعة يبقى اثنا عشر للابنة ثلاثة ارباعها تسمة وللام ربعها ثلاثة فمن أصحابنا رحمهم الله من جمل هذه السئلة بناء على مسئلة ذوى الارحام فان الرد يكون باعتبار الرحمولهذا لايردعلي من لارحم له وهو الزوج والزوجة ومنأصلنا أن الميراث يستحق بالرحم وأن ذوىالارحام تقدمون على بيت المال فكذلك أصحاب الفرائض فيما بقي تقدمون على بيت المال بالرحم وعلي قول الشافعيذووا الارحاملا يستحةونشيأ ولكن يصرف المال لبيت المال اذالم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة فكذلك اذا فضل عنحقوق أصحاب الفر المضوليس هناك عصبة قلنا بأنه يجمل ما بقي في ببت المال فالحجة لمن أبي الردآية المواريث فان الله تعالى ببن نصيب كل واحد من أصحاب الفر ائض والتقدير الثابت بالنص بمنع الزيادة عليه لاز في الزيادة مجاوزة الحد الشرعي وقد قال الله تمالي بعــد آية المواريث ومن يعص الله ورسوله وشعد حدوده الآية

فقد ألحق الوعيد بمن جاوز الحد المشروع وفى الرد عليهم زيادة على ما قدر لكل واحد منهم ثم الرد أنما يكون باعتبار الفريضة أو المصوبة أو الرحملا يجوز أن يكون باعتبار الفريضة لأنه وصل الى كل واحدمنهم مقدار ما فرض له ولامه لا يردعلي الزوج والزوجة والفريضة لهما ثابتـة بالنص ولا يجوز أن يكون باعتبار العصوبة لان باعتبار المصوبة يقـدم الاقرب فالاقرب وفي الرد لايقدم الاقرب وكذلك الاستحقاق بالرحم في منى الاستحقاق بالمصوبة يقدم فيه الاقرب فاذا بطلت الوجوه صح أن القول بالرد باطل وأن مازاد على حق أصحاب الفرائض لايستحق له من الورثة فيصرف الى بيت المال ولايقال ان السلمين بستحقوز ذلك بالاسلام فاصحاب الفرائض ساووا المسلمين في الاسلام ويرجعوا بالقرابة لان وصلة الاسلام بانفراده بناء على الاستحقاق كوصلة القرابة والترجيح لايصلح بكثرة العلة وأما ابن مسعود قال الرد باعتبار الرحم والاستحقاق بالرحم أنما يكون بممنى العصوبة فيعتبر ذلك بالاستحقاق الثابت بحقيقة المصوية فلا يثبت ذلك للزوج والزوجة لانالمصوية باعتبار القرابة أومايشبه القرابة في كونه باقيا عند استحقاق البراث كالولاء و لزوجية ليست بهذه الصفة لانهاتر تفع عوت أحده إالا أن استحقاق الفرضية مها كان بالنص ففيا وراء المنصوص لا شبت الاستحقاق لانمدام السبب عندالاستحقاق وكذلك لايرد على انة الابنة معالابنة لانهما في الرد عنزله الابن وابن الابن فيكون الاقرب مقدما وكذلك لايرد على الاخت لاب مع الاخت لاب وأم لانهما عنزلة الاخ لاب مع الاخ لاب وأم وكذلك لا يرد على أولاد الآم مع الام كا لاتنبت المصوبة لاولاد الاب مع الاب ولا يرد على الجدةمع ذي سهم لانها تدلى بالانثي والادلاء بالانثي ليس بسبب لاستحقاق المصوبة بحال وقد بينا أن سبب الاستحقاق في حق الجدة ضعيف فلا تثبت الزاحة بينها وبين من كانسببه قويافي المستحق بالرد فأماعلماؤ الرحم الله احتجوا يقوله تمالي وأولو الارحام بعضهم أولى برمض في كتاب الله ممناه بمضهم أولى عيرات بعض بسبب الرحم فهذه الآية توجب استحقاق جميع الميراث لكل واحد منهم يوصلة الرحم والآية التي فيها ذكر الفريضة توجب استحقاق جزء معلوم من المال لـكل واحد منهما ا بالوصف المذكور فيممل بالآيتين ويجمل لكل واحد منهم فريضة باحدى الآيتين ثم بجمل مابق مستحقا لهم بسبب الرحم بالآية الاخرى ولهذا لايرد على الزوج والزوجة لانددام الرحم في حقهما فلا يكون هذا مجاوزة وائن كان فهو زيادة على النص وذلك جائزتم كما لاتجوزالزيادة

على الحد المحدود شرعا لايجوز النقصان عنه وبالاجماع ينتقص حق كل واحد منهم عماسميله عند العول وكان ذلك جائزا لان فيه عملا بالنصوص محسب الامكان وكذلك الرد ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص يعوده قال اما آنه لا يرثني الا ابنة لي فاوصى مجميع مالى الحديث الى أن قال عليه السلام الثلث والثلث كثير فقد اعتقد سمدأن الابنة تكوزوارثه في جميع المال ولم ينكر ذلك عليه رسول الله ثم منعه عن الوصية بما زاد على الثلث معأنه لا وارثلهالاابنة واحدة فلو كانت لا تستحقالزيادة على النصف بالرد لجوزله الوصية بنصف المال وفي حديث عمرو بن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلمورث الملاءنة من أمها أى ورثها جميع المال ولا يكون ذلك الا بطريق الرد وفي حديث وائلة بن الاسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها والابن الذي لو عنت به والمهني فيه أن استحقاق البراث بطريق الولاية لان الولاية خلانة والوارث بخلفالمورث ملكا وتصرفا حتىأن ما يقطع الولاية كالرق واختلاف الدين يمنع التوارث ولهدايرث المسلم الكافر بالسبب العامدون السبب الخاص لان الولاية تثبت للمسلم على الكافر بالسبب العام دون السبب الخاص ولا يرث الكافر المسلم محال لان الولاية لا تثبت للكافر على المسلم محال ولا يدخل عليه استحقاق الصي والمجنون الارث وان لم يكونا من أهل الولاية لانهانما انمدم في حق الصبي والمجنون الاهليةللمباشرة والتصرف وما انعدمت الاهلية للملكوانوراثة خلافة في الملك ثم وليهما يقوم مقامهما في التصرف فلا يتمكن بسبب الصفر والجنون خلل فيما به تثبب ولايهُ الارثاذا ثبت أنالاستحقاق بطريق الولاية قلنا الاقارب اووا المسلمين في الاسلام وترجحوا بالقرابة لان استحقاقهم باعتبار معنىالعصوبة ومجرد القرابة فى حق أصحاب الفر المض لا تكون علة للمصوبة فثبت بها الترجيح بمنزلة قرابة الام في حق الاخ لابوأم فان الترجيح بحصل به لانه لا يستحق به العصوبة بانفراده واذا ترجحوا بقوة السبب في حقهم كانوا أولى بما بقي من سائر المسلمين الا أنهذا الترجيح بالسبب الذي هو به استحقوا الفريضة فيكون - بباعلى تلك الفريضة فكما أن أصل الفريضة يسقط باعتبار الاقرب فالاقرب من السبب فكذلك في الاستحقاق بالرد فيسقط اعتبار ذلك فيرد على أهل القرابة جميعاعلى قدر انصبائهم ثم الحاصل أن الرد به على سبعة نفر الابنة وابنة الابن والام والجدة والاخت لاب وأم والاخت لابوولد الام ذكراكان أو أنثى وقد يكون الرد على واحدمنهم وقد

يكون على أنين وقد يكون على ثلاثة وقد يكون على أربمة الأأن فىالاربمة واحد ممالايرد عليه لا محلة أما الرد على الواحــد فصورته فيما اذا مات وترك ا. له ولا عصبة له فالنصف لهما بالفرضية والباقى رد عليها وكدلك اذا ترك أما فالثاث لها بالفرضية والباقي رد عليها وصورة الرد على أنين أن يترك أما وابنة فلام السدس وللابنة النصف والباقي رد عليها فعلى احدى الطريقين المال بينهما ارباعا وعلى الطريق الآخر تأخذا لامسهما منستة والابتة ثلاثة والباقي وهو سهمان رد عليهما ارباعا فانكسر بالارباع ولكن بين الاثنين والاربعة موافقة بالنصف فاقتصر على النصف من أحدهما وهو أربعة وذلك اثنان ثم اضرب أصل الفريضة ستة في أثين فيكون اثنى عشر للابنة النصف ستة وللام السدس سهمان والباقىوهو أربمة عليهما ارباعا ثلاثة أرباعه للابنة وربمــه للام ولو ترك ابنة وعشر بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس والباقي رد عليهن فعلى الطريق الاول الانة أرباع المال للابنة والربع لبنات الابن بينهن على عشرة ولا يستقيم فيضرب أربعة فى عشرة فيكون أربعين منه تصح المسئلة وعلى الطريق الثاني للابنة النصف ثلاثة من ستة ولبنات الابن سهم بينهن على عشرة لا يستقيم وما بقى ردعليهن ارباعالا يستةيم فقد المكسر بالاعشار والارباع ولكن ببنهما موافقة بالنصف فتقتصر على النصف من أحدهما ثم نضربه في جميه الآخر وذلك خمسة في أربعة أو اثنان في عشرة فيكون عشرين ثم اضرب أصل الفريضة وهو ستة في عشرين فيكون مائة وعشرين وان شئت افتصرت على النصف من أحدهم الوجود الموافقة بالانصاف فتضرب عشرة في استة فيكون ستين منه تصح المسئلة ولكن هذا نقم فيه الكسر بالانصاف وأذا خرجته من ما ثة وعشرين لا يقم الكسر فان الابنة تأخذ النصف ستين وبنات الابن السدس عشرين ثم الباقى رد مليهن ارباعا فيحصل لبنات الابن ثلاثون لكل واحد منهن ثلاثة وعلى قول ابن مسعود الباقى رد على الابة خاصة فيكرون من ستة لبنات الابن السدس سهم بينهن على عشرة لايستقيم فتضرب سيتة في عشرة فيكون ستين منه تصح القسمة ولو تركت ثلاث جدات وعشر اخوات لابوأم فللجدات السدس وللاخوات الثلثان والباقي رد عليهن فعلى الطريق الاول خمس المال للجدات ائلاثا لايستقيم وأربعة أخماسه للاخوات بينهن على عشرة لايستقيم فتضرب ثلاثة فى عشرة فيكون ثلاثين تم تضرب أصل الفريضة وهو خمسة فى ثلاثين فيكون مائة وخمسين منه تصح المسئلة وعلى الطربق الثاني أن تجمل أصـل المسـئلة على ستة

للجدات السدس بينهن اثلاثا وللاخوات الثلثان بينهن على عشرة لايستقبم والباقي رد عليهن اخماسالايستقيم ولا موافئة في شيء فتضرب الائة في عشرة فيكون الاثين ثم الاثين في خمسة فتكون مائة وخمسين تم تضرب أصل الفريضة وذلك ستة في مائة وخمسين الا أن الاقتصار هناوجها فان بينهمامو افقة بالسدس فيقتصر على السدس من مبلغ الرؤوس فذلك خمسة وعشرون ثم تضرب ستة في خمسة وعشر من في كمون مائة وخمسين كان الجدات السدس خمسة وعشرون والاخوات الثاثان مائة والباقى وهو خمسة وعشرون ردعليهن اخماسا فيحصل للجدات ِثَلَانُونَ بِينَهِنَ اثْلَانًا والباقي وهو خمسة بين الاخوات على عشرة لايستقيم فتضرب ثلاثة في عشرة وللاخوات مائة وعشرون بينهن لكل واحدة منهن اثنا عشر وعلى قول ان مسمود الباقي رد على الاخوات دون الجدات فيكون للجدات السدس بينهن اثلاثا والباقي وهو خمسة بين الاخوات على عشرة لا يستقيم فتضرب ثلاثة في عشرة فيكون ثلاثين ثم ستة في ثلاثين فيكون مائة وتمانين للجدات السدس وذلك ثلاثون ببنهن لكل واجدة عشرة والباقى وهو مائة وخمسون بين الاخوات لكل واحدة خمسة عشر وصورة الردعلي ثلاثة فيما اذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللاخت لاب وأم النصف وللاخت لاب السدس وللاختلام السدس والباقى رد عليهن فعلى الطريق الاول المال مقسوم ببنهن اخماسا وعلي الطريق الثاني أصل المسئلة من ستة والسهم الباقي مردود عليهن اخماسا فالسبيل أن تضرب خسة في ستة فيكون ثلاثين منه تصح المسئلة وعلى قول ابن مسمود الباقى رد على الاخت لاب وأموالاخت لام ارباعا فالسبيل أن تضرب ستة في أربعة فيكون أربعة وعشرين منه تصح المسئلة وصورة الرد في فريضة فيها أربعة نفر أن يترك امرأة وأما وابنة وابنة ان للمرأة الثمن وللابنة النصف ولابنة الابن السدس أصله من أربعة وعشرين للمرأة الثمن ثلاثة وللابنة النصف اثناعشر ولابنة الابن السدس أربعة وللام السدس أربعة والباقي وهو سهم واحد رد عليهن الا على المرأة فعلى الطريق الاول تأخه المرأة ثلاثة من أربة وعشرين ثم ما بقي يكون مقسوما بينهن على عشرين للامأربعة وللابنة اثنا عشر ولا بنة الابن أربعة وعلى الطريق الآخر الباقى وهو سهم واحدرد على الثلاثة على مقدار حقهم اخماسا فالسبيل أن تضرب أربعة وعشرين فى خمسة فيكون ما ئة وعشرين منه تصح المسئلة وعلى قول ابن مسمود الباقى رد

على الابنة والام ارباعا فانما تضرب أربمة وعشرين فى أربمة فيكمون ستة وتسمين منه تصح المسئلة وما يكون من هذا النحو فهذا الطريق لتخريجه والله أعلم بالصواب

## -ه﴿ باب ولد اللاعنة ۗ۞-

( قال رضى الله عنه ) كان على بن أبي طالب رضى الله عنه وزيد بن ثابت يقولان ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أبيه وله قرابة من قبل أمه وهو قول الزهرى وسلمان ابن يسار وبه أخذ علماؤ ناوالشافعي وكان ابن مسمود وابن عمر يقولان عصبة ولدالملاعنة عصبة ولد أمه وبه أخذ عطاء ومجاهدوالشمي والنخبي حتى قال النخبي اذا أردت أن تمر ف عصبة ولد الملاعنة فأمت أمه وانظر من يكون عصبتها فهو عصبة ولد الملاعنة وعن ابن مسمود في رواية أخرى عصبة أمه وهي له عنزلةالاب والام وهو قول الحكم بن عبينة واحتج لذلك بما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرز المرأة ميراث لقيطهاو عتيقها والولد الذي لوعنت بهثم هي عصبة لمتيقها فكذلك اولدها الذي لو عنت به وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسدلم قال أم ولد الملاعنة أبوه أمه لانها ترث جميم ماله اذا لم يكن غيره واستحقاق جميم المال يكون بالمصوبة فعرفنا انها عصبته والحجة لفول ابراهيم ما روى عن داود بن أبي هند قال كتبت الى صديق لى بالمدينة انسل من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولد الملاعنة من عصبته فكتب في جوابه أنهم ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عصبته عصبة أمهولان الولد مخلوق من المائين وما. الفحل يصير مستهلكا محضنتها في الرحم ولهمذا يتبعها الولد في الملك والرق والحرية وكان ينبغي أن تقدم هي في المصوبة لان كون الولد مخلوقا من مائها أظهر الاأن الشرع بني المصوبة على النسبة والنسبة الى الآباء دون الامهات الا اذا انعدمت النسبة في جانب الاب فينتذ تكون النسبة الى الام ألا ترى أن الله تمالى نسب عيسى عليه السلام الى أمه لما لم يكن له أب فكذلك حكم المصوبة المبنى على النسب يثبت لقوم الام اذا انمدم فى جانب الاب وهو نظير ولاء المتق فالاصل فيه قوم الاب فاذا لم يكن له ولا من قبل أبيه صار منسوبا الى قوم أمه فهذا كذلك وجه قولنا أن في أنبات المصوبة لقوم الام ابطال الحكم الثابت بالنص وذلك أن الله تمالي شرط لتوريث الاخ لام أن يكون الميت كلالة مطلقة فعلى ما قالوا اذا مات ولد الملاعنــة

وترك ابنية وأخالام يكون النصف للابنة والباقي للاخ لام بالمصوبة وتوريث الاخ لام بدون أن يكرن الميت كلالة خلاف النص ولان المصوبة أقوى أسباب الارث والادلاء بالاناث أقوى أسباب الادلاء فلا مجوز أن يستحق له أقوى أسباب الارث وهو العصولة وهذا مخلافالولاء فان استحقاق اولاه باعتبارالاعتاق والانثى والذكر فيه سواء تمالولاء عَنزلة النسب والذي قالوا ان قوم الامفالعصوبة ينزلون منزلة قوم الاب عند عدمهم هذا باطل فانه اذا لم يكن له أحــد من قوم أبيه لا تجــل عصبته قوم أمه بالاتفاق وما ذكروا موجود هنا فاما الجدات فنحن نقول به وهو انها تحرز ميرانه ولكن بالفرضية والرد وليس في الحديث بيان انها تحرز ميراته بالمصوبة والمراد بالحديث الآخر انها في وجوب الاكرام والبر والاكرام في حقه بمنزلة الاب والام على ما قيل أنه ينبغي للمرء أن يجمل ثلاثة ارباع الاكرام والبر لامه والردم لابيه وفي ولد الملاعنة يجمل البر والاكرام كله لا. ه وحديث داوود بن أبي هند قلنا الرادان عصبته قوم أبيه في استحقاق الميراث بمعنى العصوبة وهو الرحم لافى أثبات حقيقة العصوبة لهم فكيف ثبت لهم حقيقة العصوبة وأعا يدلون عن ليس بمصبة ثم لاخلاف في الولد من الزنا ادًا كانا توأما انهما عِنزلة الاخرين لام في الميراث عِنزلة ما لو كانا غــير توأم واختلفوا في ولد الملاعنة اذا كانا توأما قال علماؤنا والشافعي رحم الله كالاخوين لام وقال مالك كالاخوين لاب وأم لان نسسبهما كان أبتا باعتبار الفراش وانما خلقاً من ماء واحد ثم انقطع نسبهماباللعان لحاجة الولد الى أن يدفع عن نفسه نسبا ليسمنه والثابت بالضرورة تتقدر نقدر الضرورة وهذه الضرورة في قطم النسبة عنه فأما فها وراء ذلك بقي الامر على ما كان وهو أنما خلقا من ماء فحل واحد فكانا أخوين لاب وأم ولانه آنما يقطع بقضاء القاضي فيماكان محتملا للقطع وهو النسبة الى الاب فاما مالا يكون محتملا لذلك وهو كونهما مخلوتين من ماء واحدفالحكم فيه بعد القضاء كما كان قبله وهذا بخلاف ولد الزنا لان النسب هناك لم يكن ثايتا لانعدام الفراش ولحذا لا يثبت من الزاني وان ادعاء مخلاف ولد الملاعنة ولانهما يتصادقان على أن نسبهما ثابت من الاب وانتني باللمان واله في اللمان ونغي النسب ظالم لهما ولامهما فتصادقهما حجة في حقهما فكانا في الميراث يمنزلة الاخوس لاب وأم وحجتنا في ذلك ان الاخرة لابلا تثبت الا بواسطة الاب ولاأب لهما فكيف ثييت بينهما الاخوة لاب وهو نظير ولد الزنا فان هناك متيقن انهما خلقا من ماء واحد اذا

كانا توأما وسقط اعتبار ذلك لانمدام شوت النسب من الاب قوله بان القاضي هنا قطع النسب فلا كذلك لان النسب بعد موته لا يحتمل القطع فتبين بقضائه أن النسب لم يكن أبابتا من اللاعن لا أن يقال كان ثابتا فقطم وقوله بان قضاء القاضي أنما يؤثر في نفي النسبة عن الاب قلنا يؤثر في هذا وفيما هو من ضرورته وهو نني الاخوة بينهما لان الاخوة لاب لا تتصور بدون الاب كما أن الاخوة لام لا تتصور بدون الام وقوله انهما تصادقا على الاخوة لاب وأم قلنا نيم واكنهما صارا مكذبين في ذلك محكم الحاكم والمقر بالشيء اذا صار مكذبا فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار اقراره اذا عرفناهذا فنقول اذا مات ابن الملاعنة وخلف ابة وأما فللابنة النصف وللام الســدس والباقى رد عليهما ارباعا عند على رضي الله عنه وهو مذهبنا وعندزيد الباقي لبيت المال وفي احدى الروايتينءن ابن مسمود الباقي للامبالمصوبة وفى الرواية الاخرى وهو قول ابراهم الباقي لافرب عصبته لامه ولو خلف النة وأما وأخا توأما فمندنا هذا والاولسواء لانالتوأم أخوهلامه فلابرث مع الابنة شيآ وعلى قول مالك الباقى للتوأم بالعصوبة لانه بمنزلة أخيه لابيه وعلى قول ابراهيم الباقى لاخيه "وأما كاذأوغير توأم لانه أقرب عصبة لامه فانه ابنها وأقرب عصبة الام عنده يكون عصبة لولد اللاعنة ولو مات ابن ابن الملاءنة وخلف ابنة وأما وعما فمندنا هذا والاول سواء الباقي يكون ردا على الام والابنة ارباعا لان عمه يكونعما لام والعم لاملايكون عصبة وعلى قول ابراهيم الباقي يكونالم لأنه أقرب عصبة للام وعلى قول مالك ان كانالم توأما مع ابنة فالباقى له لانه يهنزلة المملاب وأم وما كان من هذا النحو فهذا طريق تخريجه والله أعلم بالصواب

## - ﴿ باب أصول المقاسمة ١٠٠٠

اعلم بأن الفرائض المذكورة فى القرآن سهة الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن فبعض الفرضبين جعلوا ذلك جنسين الثلثان ونصفه وهو انثاث ونصف نصفه وهو الشمن فبعض الفرضبين جعلوا الربع ونصف نصفه وهو الثمن وبعضهم جعلوا الكل جنسا واحدا وقالوا نسبة الثمن من السدس كنسبة الربع من الثلث لان الثمن ثلاثة ارباع السدس والربع ثلاثة ارباع الثائين فكان الكل جنسا واحدا بهذا الطريق والربع ثلاثة ارباع الثائن والثاث والثاث والثاث والشدس لا يكون فريضة الا فى فريضة الاقارب

والربع والثمن لايكون الافى فريضة الازواج والنصف يكون فيهما جميما فأما الثلثان فقد ذكرهما الله تعالى في موضعين في ويضة الاختيرين نقوله فلهما الثلثان بما ترك وفي فريضة البنات اداكن فوق انتين فلهن ثلثا ما ترك وأما الثلث ذكره الله تمالي في موضعين في فريضة الام عند عــدم الولد والاخوة بقوله تعالى وورثة أبواه فلامه ااثلث وفى فريضــة أولاد الام يقوله فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وأما الســدس فقد ذكره الله تمالى فى ثلاثة مواضع فى فريضة الابوين مع الولد يقوله تمالى ولابويه لكل واحد منهما السدس وفي فريضة الام مع الاخوة يقوله تمالىفان كان له اخوة فلامه السدس وفي فريضة الفرد من أولاد الام بتوله جل جلاله وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس وهو في النسبة في أربهة مواضع في فريضة ابنة الابن مع الابنة وفي فريضة الاختلاب مع الاخت لاب وأم وفى فريضة الجدة وفى فريضة الجدمم الولد وأما النصف فقد ذكره الله تمالى في ثلاثة مواضع في فريضة الابنة الواحدة يقوله تمالى وان كانت واحدة فلماالنصف وفي فريضة الاخت الواحدة نقوله عز وجلوله أخت فلهانصف ماترك وفي فريضة الزوج عند عدم الولد بقوله تمالى ولكم نصف ماترك أزواجكم وأما الربم فقد ذكره الله تمالى في موضمين في فريضة الزوج مع الولد بقوله ولكم الربع مماتركن وفي فريضة المرأة عند عدم الولد يقوله ولهن الربع مما تركتم والثمن ذكره الله تمالى فى موضع واحسد وهو فى فريضة المرأة مم الولدبقوله تمالى فلمن الثمن مما تركتم، ثمأصل ماتخرج عليه المسائل الصحاح دون الكسور من الحساب لممنى التيسير متى كان يخرج مستقيما من أقل الاعداد فتخربجه من الزيادة على ذلك يمد خطأ لما فيه من الاشتغال بمالافائدة فيه مجملة ماتخرج منه هذه الفرائض أصول سبعة فان هذهالفر ائض نوعان مفردات ومركبات فالمفردات تخرجمن أصول خمسة آئنين وثلائة وأربعة وستة وتمانية ونزاد للمركبات أصلان اثناعشر وأربعة وعشرون وهذا لان أقل عدد تخرج منه المقاسمة مستقيما اثنان وأقل عدد يخرج منه الثاث مستقيما ثلاثة فنقول كل فريضة فيها نصف وما بقى أو نصفان فهي تخرج من اثنين وكل فريضة فيها ثلث ومابقي أو ثلثان وما بقي أو ثاث وثلثان فهي تخرج من ثلاثة وكل فريضة فيها ربع وما بتي أو ربع ونصف أوربع وثاث وما بقي فهي تخرج من أربعة وكل فريضة فيها سدس ومابقي أوسدسان وما بتي أو سدس ونصف أوسدسان ونصف أو سدس وثلث أوسدس ونصف وسدسان

أو نصف وثلث وما بقي فهي تخرج من ستة وكل فريضة فيها ثمن أو ثمن ونصف فهي تخرج من ثمانية ولو تصور اجماع الثمن مع الربع لكانت تخرج من ثمانية أيضا ولكن لا يتصور ذلك فالربع فريضة الزوج مع الولد والثمن فريضة المرأة مع الولد ولا يتصور اجتماع المرأة والزوج في الميراثمن واحد وكل فريضة فيها ربع وسدس أو ربع وسندسان أو ربع وثلث ونصف أو ربع وثلثان ونصف فهي تخرج من اثني عشر وكل فريضة فيها ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن ونصف وســدس أو ثمن وثلثان وسدسان فهي تخرج من أربعة وعشرين \* وتعرف بعض نسخ كتاب الفرائض أو ثمن وثلث فطعنوا في هذه وقالوا لايجتمع فى الفريضة الثمن والثلث فالثاث فريضة الام عند عــدم الولد وفريضة أولاد الام عند عدم الولد والثمن فريضة المرأة مم الولد فكيف يتصور اجتماعهماوقيل بتصور هذا على أصل ابن مسمود فال عنده من لا يرث لكفر أو رق يحجب حجب النقصان ولا يحجب حجب الحرمان فاذا ترك امرأة وأخوين لام وابنا رقيقا فهذا الابن يحجبالمرأة منالربم الىالثمن ولا محجب الاخوين لام فيجتمع الثمن وانثاث في هذهالفريضة ثم أربعة من هذه الاصول لا تمول وهي اثنان وثلانة وأربحة وثمانية وثلاثة منها تمول وهي ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فاماالسنة تعول بسدسها وثلثها ونصفهاو ثلثيهاولا تعول أكثر من ذلك وأنماتعول بثلثيها في مسئلة أم الفروخ وهذا معنى قول الفرضيين انها تمول وترا وشفعا وأما اثناعشر فأنها تعول بنصف سدسها وبربعها وربعها وسدسها وهو معنى قولهم تعولوترا لاشفعافتعول بواحدة وبثلاثة وخمسة ولانمول أكثر من ذلك ، فبيان المول بواحدة منها اذا ترك امرأة وأختـين لاب وأم وأما فللمرأة الربع ثلاثة وللاختين الثلثان ثمانية وللام السدس سهمان وبيان العول بثلاثة في اصرأة وأختين لاب وأم وأختين لام فانها تمول بثلاثة للمرأة الربع ثلاثة وللاختين لاب وأم الثلثان ثمانية وللاختين لام الثاث أربهة وبيان العول بخمسة في امرأة وأختين لابوأم وأختين لام وأما فانها تعول الى سبعة عشر اذا اجتمعت السهام فاما أربيةوعشرون فأنها تعول عولة واحدة ثلاثة فتكون منسبية وعشرين وهي مسئلة المنبرية ترك امرأة والنتين وأبوين لاتمول أكثر من ذلك الافي قول ابن مسمود رضي الله عنه فاله يقول انها لمول الى أحد وثلاثين في امرأة وأختين لابوأم وأختين لام وأم وابن رقيق فان الابن عنده يحجب المرأة من الربع الى الثمن ولا يحجب الاخوة فللاختين لاب وأم الثلثان ستة

عشر وللاختين لام الثلث ثمانية وللمرأة الثمن ثلاثة وللام السدس أربعة فنكون القسمة من احدى والاثين وبمض الفرضيين زاد أصاين على قول زيد ثمانية عشر وسنة والاثين لانعلى أصله قديجتمم في الفريضة السدس وثلث ما بقي بأن ترك جـدة وجـدا واخوة وأخوات فيكون للجدة السدس والمجد الث ما بقي اذا كان ذلك خديرا له من المقاسمة والثلث وسدس ما بقي أنما بخرج مستقيماً من ثمانية عشر وقد يجتمع على أصله السدس والربيم وثلثما بقي بيانه في امرأة وجد وأمواخرةوأخوات للمرأة الربع وللام السدس وللجد ثلث ما بقي اذا كان ذلك خيراً له من المقاسمة لكثرة الاخوة وأقل حساب مخرج منه هذه الفرائض مستقماستة وثلاثون سدسها ستةوربمها تسمة يبقى أحد وعشرون فثلث مابتي يكمون سبمة فردوا هذين الاصلين على مذهبه لهذاه ثم بان هذه الاصول أن نقول أما اثنان فعدد فرض غير مركب لأنك لا تجد عددا اذاضرته في مثله يكون اثنين ليكون مركبا من ذلك المدد فعرفت أنه فرد فيكون أصلالمانسب اليه وهو النصف لان الواحــد اذا ضعفته يكون ثلاثة فلهذا كان أصلالفريضة فيها ثلث وثلثان وأما أربهة فهو عدد مركب بجهة واحدة لانك متى ضربت آثنين في آثنين يكون أربعة فعرفنا أنه مركب منه وهو فرد أيضا فكان أصلا لما منسب اليه وهو الربع ولما ينسب الى المدد الذي ركب منه وهو النصف فلهذا تلنا كل فريضة فيها ربم أو ربيع ولصف فأنها تخرج من أربعة وأما سنة فانه عدد مركب مجهة واحدة فالك اذاضربت اثنين في ثلاثة يكون ستةوهو فرد أيضا فيكون أصلا لما ننسب اليه وهو السدس ولمانسب أجزاء المددين اللذين ركب منهماستة وهو الثلث والنصف وأما ثمانية فهوعدد مركب من عدد من مجهة واحدة لانك متى ضربت أنين في أربعة كان ثمانية وهو فرد أيضا فكان أصلا لما ينسب اليه وهو الثمن ولما ينسب الى أجزاء العددين اللذين ركب منهما ثمانية وهو النصف والربع لو تصور ذاك وأما اثنا عشر فهو ليس بعدد فرد ولكنه مركب من أعداد أربعة بجهتين فألمك متى ضربت اثنين في ستة يكون اثني عشر ومتى ضربت ثلائة في أربعة تكون اثني عشر فلهذا كان أصلا لما ينسب الى أجزاء الاعداد التي يتركب منها اثنا عشر وذلك الربم والثاث والنصف والسدس وأما أربعة وعشرون فليس بعدد فرد ولكنه مركب من سبتة أعداد بثلاث جهات فالك متى ضربت اثنين في اثنى عشر أو ثلاثة في ثمانيةأوأربية فيستة يكون أربمة وعشرين فلهذا كان أصلا لما ينسب الى أجزاءهذه الاعدادولهذا قيل لوتصور

اجتماع جميم الفرائض في حادثة واحدة لكانت تخرج من أربسة وعشرين فان منها الثلثان والنلث والسدس والنصف والربع وكل الفرائض هذه ءثم اعلم بأن الاعداد أربعة . تساوية ومتداخلة ومتفقة ومتباينة فاما المتساوية نحو ثلاثة وثلاثة وأربمة وأربمة فأحدالمددين بجزئ عن الآخر ويكتني بالواحد منهماوأماالةداخلة نهيأن يكون أحد المددين أكثر من الآخر والاقل جزأ من الاكثر نحو ثلاثة وتسعة وأربعة واثناعشر \*ومعرفة كون الاقل جزأ من الا كثر باحدى ثلاث علامات أنك اذا نقصت عن الاكثر أمثال الاقل نفى مه الاكثر واذا زدت على الاقل أمثاله يبلغ عدد الاكثر واذا قسمت الاكثر على الاقل بكون مستقما لا كسر فيه وأما المتفقة فهي أن يكون أحــد المددين أكثر من الآخرولكن الاقل ليس مجزء من الاكثر الا أن بينهما موافقة مجزء واحدأو بأجزاء فبيانالموافقة مجزء واحدكستة مع خسة عشر فان الاقل ايس بجزء من الاكثر واكمن بينهما موافقة بالثاث فكانا متفةين من هذا الوجـه وبيان الموافقة في أجزاء كستة مع اثني عشر فأنهما غير متداخلين فانك اذا زدت على الاقل أمثاله يزيد على الاكثر ولكن بينهما موافقة بالسدس والثلث والنصف فني المتداخلة بجزء في الاكثرمن الاقل وفي المتفقتين نقتصر من أحــدهما على الجزء الموافق ويضرب في مبلغ الاخر وان كانت الموافقة في أجزاء يقتصر من أحدهما على الادنى من ذلك ثم يضرب في مبلغ الآخر لانه يخرج مستقيما اذا اقتصرت على أدنى الاجزاء ومتى كانت المسئلة تخرج من حساب فليــل فتخريجها من الزيادة على ذلك يكون خطأ وأماالمتباسة نهي أن يكون أحــد العددين أقل من الآخر ولا يتفقان في شيُّ كسـبعة مع سبعة عشر قيننذ يضرب أحد المددين في الآخر فما بلغ فنه يستقيم الحساب ثم الاعداد نوعان مظلقة ومقيدة الاأن الفرائض كلها أجزاء الاعدادالمطلفة يعنى الثلث والسدس والنصف والربع والتمن فمر فنا أنه ليس في الفرائض أجزاء الاعداد المقيدة كأني عشر وانما يقع ذلك في عدد السهام والانصباء \* فصل في بيان تصحيح الحساب اعلم بأن الورثة اما أن يكونو اكلهم أصحاب فرائض أو كلهم عصبات أو اختلط أحد الفريقين بالآخر فان كان كلهم أصحاب فرائض فقسمة المال بينهم على الانصباء وان كانوا عصبات فقسمة المال بينهم على عدد الرؤوس وان كانوا ذكورا كلهم وال اختاط الفريقان في حق أصحاب الفرآئض على الانصباء وفي حق المصبات على عدد الرؤس فاما أن يكونوا ذكورا كلهم أو انانا أو مختلطين وعند الاختلاط

نحسب كل ذكر رأسين وكل أثي رأسا واحدا فتكون القسمة على هذا فاما أن يستقيم على هـذا الاعتبار من غير كسر أو بكسر وصورة المستقيم من غـير كسر امرأة وثلاث بنين والنة فللمرأة الثمن والباقى بين الاولاد بالعصولة فنحسب لكل ذكر رأسين وللاثى رأسا فتكون سبعة فتخرج المسئلة مستقيمة من غير كسر من ثمانية للمرأة سهم ولكل ابن سهمان وللانة سهرفأما اذا انكسر فقد يكون الكسر من جنس واحد يمني في موضع واحد وقد يكون من جنسـين وقد يكون من ثلاثة أجناس وقد يكون من أربعـة أجناس فان كان الكسر من جنس واحد فالسبيل في ذلك أن تطلب الموافقة أولا بين أصل الفريضة وبين عدد من انكسر عليه فان كان بينهما موافقة مجزء فتضرب على ذلك الجزء من عدد رؤوس من انكسر عليهم وتضرب أصل الفريضة ان لم تكن عائلة ومع عولها ان كانت عائلة في ذلك الجزء الموافق فما بلغ فمنه يستقيم التخريج وان لم يكن بينهما موافقة بجزء ضربت أصل الفريضة مع عولها أن كانت عائلة في عدد رؤس من انكسر عليهم فما بلغ فمنه تصح المسئلة وان كان الكسر من جنسين نظرت فان كانا متساويين مجزئ أحدهما عن الآخر فالسبيل أنتضرب أصل الفريضة في أحدهماوان كانا متداخلين فالاكثر يجزئ عن الاقل فتضرب أصل الفريضة في مبلغ الاكثر وان كانا متفقين فتضرب على الجزء الوافق من أحدهما ثم ضربت في مبلغ الآخر فما بلغ ضربت فيه أصل الفريضة ان لم تكن عائلة ومع عولها ان كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح المسئلة وان لم يكونا متفقين فالسبيل أن تضرب أعداد الرؤس بعضها في بعض ثم تضرب أصل الفريضة في مبلغذلك فما بلغ فمنه تصيح المسئلة وان كان الكسر من ثلاثة أجناس أو أربعة أجناس فان كان بين الاعداد موافقة مجزء فالسبيل أن تقتصر على أجزاء الموافقة من أعداد الرؤس الا واحدة منها ثم تضرب الاجزاء بمضهافي بمض فما بلم يضرب ذلك في جميم المدد الذي لم يقتصر منه على شئ فما بلغ يضرب منه أصل الفريضة فما بلع تصح منه المسألة وان لم يكن بين الاجزاء موافقة بشئ فالسبيل أن تضرب أعداد الرؤوس بعضها في بمض فان كان الكسر بين ثلاثة أجناس فالموافقة بين عددين منها فتقتصر من أحدهماعلى الجزءوتضربه في مبلغ الآخر فما بلغ ضربته في العدد الذي لامو افقة له فما بلغض بت فيه أصل الفريضة وانكان المكسر بينأربعة أجناس والموافقة بين اثنين منها فالسبيلأن تضرب الجزء الموافق من أحدهما في الجزء الموافق من الآخر ثم تضرب أحد المددين اللذين لا موافقة

للها في جميع الآخر تم تضرب مبلغ أحد العددين في مبلغ الآخر فها بلغ تضرب فيه أصل الفريضة ان لم تكن عائلة ومعءولها ان كانت عائلة فما بلغ منه تصح المسئلة \*و اختلف أهل البصرة وأهل الكوفة رحمهم اللهفيما اذاكان بين أعداد الرؤس موافقة بجزء ولا موافقة بينهماوبين الانصباء فقال أهل البصرة توقف أحد الاعداد ثم تضرب الاجزاء الموافقة من الاعداد الآخر بمضها في بمض تم تضرب مباغة في العدد الموقوف فما بلغ فهو مبلغ عدد الرؤس تضرب فيه أصل الفريضة وقال أهل الكوفة يوقف أحد الاعداد ويضرب الاجزاء الموافقة من الاعداد الاخر بمضها في بمض فما بلغ يطلب الموافنة بينه و بين العدد الموقوف اذ لابد أن يتفقا بجزء فيقسم على الجزء الموافق منه ثم يضرب في عدد الموتوف وأما اذا كانت الموافقة بين أعداد الرؤس ولا نصباء فان كان الكسر من جنسين قتصر على الجزء الموافق من كل جنس ثم يضرب أحدهما في الآخر فما بلغ يضرب فيه أصل الفريضة وانكانت الموافقة لاحد الجنسين بين النصيب وعدد الرؤس يقتصر على الجزء الموافق من النصيب في المبلغ فمه تصح المسألة وانكان الكسر من ثلاثة أجناس أو أربعة ومن الانصباءوأعداد الرؤس موافقة فانه يقتصر على الجزء الموافق من كل عدد ثم يضرب بمضها في بمض فما بلغ يضرب فيه أصل الفريضة وان كانت الموافقة لاحد الاجناس بين عدد الرؤس والانصباء يقتصر على الجزء الموافق منه ثم يضرب في المددين الآخرين بمد ضرب أحدهما في الآخر ثم يضرب المبلغ في أصل الفريضة فمنه تصبح المسئلة وبيان طلب الموافقة بين الاقل والاكثر من الاعداد أن يطرح عن الا كثر أمثال الاقل فان كان فني به عرفت أن بينهما موافقة بآحاد الاقل وان بقي واحد عرفت أنه لا موافقة بينهما في شيُّ وان بقي اثنان يطرح عن الاقل أمثال ما بقي من الاكبر فإن فني فيه عرفت أن بينهما موافقة باتحاد ما بقي من الاكبر وانبقي واحد عرفت أن لاموافقة بينهما في شي وبيان هذا أنك ادا أردت معرفة الموافقة بين ثمانية واثنين وثلاثين فالسييل أن يطرح من الاكثر أمثال الاقل فيفني به فبه عرفت أن بينهما موافقة بأتحاد الافل وهو الثمن وان طلبت الموافقة بين ثمانية وثلاثة وثلاثين فاذا طرحت عن الاكثر أمثال الاقل فيبقى اثنان فيطرح عن الاقل أمثال ما بقي من الاكثر فيفني به عرفتأن بينهما موافقة بآحاد ما بقي من الاكثروهو النصف وهذا الاصل يمشى في عددين مطلمين أو أحدهما مطلق والآخر مقيد فأما ادا كانا مقيدين لا يتمشى فيه هــذا

الاصـل وبيانه اذا أردت معرفة الموافقة بين اثنين وعشرين وثلاثة وسـبعين فتطرح عن الاكنز أمثال الاقل يبق سبعة ثم تطرح عن الاقل أمثال ما بقي من الاكثر فبتي واحـــد فذلك بدل على أنه لا موافقة بينهما في شيُّ فاذا أردت معرفة الموافقة بين ثلاثة وعشرين وبين ثلاثة وسبمين تطرح عن الاكثر أمثال الاقل فبتي أربعة ثم تطرح عن الاقل أمثال ما بقي من الاكثر فيبقى ثلاثة وهو لا يدل على أن ببن ثلاثة وسبدين و ثلاثة وعشرين موافقة بالربم والثلث فمرفت أن هذا الاصل لا يتمشى في الاعداد المقيدة ولكن مبني أصول الغرائض على الاعداد المطامّة والمقيدة من جانب أوالمطلقة من جانب واما بيان معرفة نصيب كل فريق أن تأخذ نصيب ذلك الفريق وتضربه فيما ضربت فيــه أصــل الفريضة سواء كان الكسر من جنسين أو ثلاثة أو أربعة فأما بيان معرفة نصيب كل واحد من اتحادالفريقين فان كان الكسر منجنس واحد ولا موافقة ببن عـدد الرؤس والنصيب في شي فنصيب كل واحد منهم مثل مالم يكن مستقيما بينهم وان كان بينهما موافقة بجزء فنصيب كل واحد منهم مثل الجزء الموافق من نصيبهم وان كان الكسر من جنسين فان لم يكن هناك موافقة فنصيب كل واحد منهم مثــل ما لم يكن مستقيما بينهم بمد ما ضربت ذلك في ء\_دد رؤس الفريق الآخر وان كان هناك موافقة مجزء فنصيب كل واحد منهم هو الجزء الموافق من نصيبهم بعد ماضر بت في جزء موافق عدد رؤس الفريق الآخر ثم يضرب هذا الجزء فيها فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم وان كانت الموافقة لاحدد الجنسين بين عدد الرؤس والنصيب فمعرفة نصيب كل واحــد من أحاد الفريق الدين لهم الموافقة أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في جميع عدد رؤس الفريق الآخر ومعرفة نصيب كل واحد من الفريق الذي لاموافقة لهم أن يضرب جميع نصيبهم في الجزء الموافق من عدد رؤس الفريق الآخر فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم وان كانالكسر من الاثة أجناس فعند عدمالمو افقةمعرفة نصيب كل واحدمنهم أن يضرب نصيبهم في مبلغ رؤس الفريق الآخر بعد ضرب أحدهما في الآخر وان كان للكل موافقة بين عـدد الرؤس والنصيب يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في الجزء الموافق من نصيب الفريقين الآخرين بعد ضرب أحدهما في الأخر فما بلغ فهو نصيب كل واحــد منهم وان كانت الموافقة لاحدهم فطريق معرفة نصيب كل واحد منهم من الفريق الذي لامو افقة لهم أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في مبلغ عدد رؤوس

الآخرين بحد ضرب أحدهما في الآخر ومعرفة نصيب كل واحد من آحاد الفريقين الآخرين أن يضرب جميع نصيبهم في مبلغ رؤس الفريقين الآخربن بعد ما ضربت جميع أحدهما في الجزء الوافق من الآخر وعلى هذا النحو اذا كان الكسر من أربعة أجناس فاماً اذا لم تكن الموافقة بين اعداد الرؤس والانصباء وانما كانت الموافقة بين اعداد الرؤس فان كانت متساوية فالواحدة منها بجرى على الكل ومعرفة نصيب كل فريق أن تضرب انصيبه في المدد الذي ضربت فيه أصل الفريضة ومعرفة نصيب كل واحد منهم تظهر من غير ضرب لانك لا تجد شيأ تضرب فيه فانك لم تضرب اعداد الرؤس بمضها في بمض ولكن اكتفيت بالواحد منها فعرفنا أن نصيب كل واحد منهم مشل ذلك العدد من غير ضرب \* اذا عرفنا هـذه الاصول جئنا الى تخريج المسائل عليها فنقول اما اذا كان الكسر من جنس واحد ولا موافئة بين عدد الرؤس والنصيب فصورته من ترك امرأة وسبم بنات وخمس بنين فاصل الفريضة من عمانية للمرأة النمنسهم والباقي بين الاولاد للذكرمثل حظ الانديين محسب لكل ذكر رأسان ولكل انثى رأس فيكون سببعة عشر وقسمة سبعة على سبعة عشر لاتستقيم ولا موافقة في شئ فالسبيل أن تضرب عمانية في سبعة عشر فيكون ذلك مائة وسيتة وثلاثين كان للمرأة سهم ضربته في سيبعة عشر فهو لها ومعرفة نصيب الاولاد أن تضرب نصيبهم في سبعة عشر فيكون ذلك مائة وتسعة عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن نصيب كل واحد مثل مالم يكن يستقيم بينهم وذلك سبعة فظهر ان لكل ابن أربمة عشر فللبنين الخسة سبمون ولكل ابنة سبعة فيكون ذلك تسعة وأربمين فاستقام التخريج وأما اذا كان بين عـدد الرؤس والنصيب موافقة بجزء فصورته فيما اذا كان ترك امرأة وعشر بنات وابنين فللمرأة الثمن والباقى سبعة بين عشر بنات وابنين على أربعة عشر لايستقبم ولكن بين عدد الرؤس والنصيب موافقة بالسبم فيقتصر على السبع من عدد الرؤس وذلك اثنان ثم تضرب أصل الفريضة وهو ثمانية في اثنين فيكون ســـتة عشر للمرأة الثمن سهمان ومعرفة نصيب كل واحد من آحاد الاولادأن نصيب كل واحــد هو الجزء الموافق من نصيبهم والجزء الوافق من نصيبهم سهم واحد فعرفنا ان لكل بنت سهما ولكل ابن سهمين فان الكسر من جنسين ولا موافقة بين النصيب وعدد الرؤس فصورته فيما اذاترك خمس بنات وابن ابن وتبين أنأصل الفريضة من ثلاثة للبنات الثلثان بينهن اخماسالا يستقيم والباق

وهوسهم بين أولادالا بنارباعا لا يستقيمولا موافقة بين خسة واثنين وخسة وأربعة فالسبيل أن تضرب خمسة في أربعة فيكون ذلك عشرين ثم تضرب أصل الفريضة وهو ثلاثة في عشرين فتكون سيتين منه تصح المسألة ومرفة نصيب البنات أن تضرب نصيبهن وذلك اثنان فيماضر بت فيه أصل الفريضة وذلك عشرون فذلك أربعون ومعرفة نصيب كلواحد منهم أن تضرب نصيبهن في عدد رؤوس الفريق الآخر وذلك اثنان في أربعة فيكون عمانية واذا قسمت أربعين على خمسة كان كل نصيب ثمانية ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تأخذ مالهم وهو سهم فتضرب ذلك فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو عشرون فيكون عشرين ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب نصيبهم في عدد رؤوس الفريق الآخر وهو واحدفى خمسة فيكون خمسة فتبين اناللذكر عشرة ولكل ابنة خمسة فاما اذاكان بين عدد الرؤس والنصيب موافقة بجزء والكسر من جنسين فصورته فيما اذا تُرك ثمان منات وان ابن وابنتي ابن فللبنات الثلثان بينهن على ثمانية لا يستقيم ولكن بين ثمانية وبين سهمين موافقة بالنصف فية صر من عدد رؤسهم على النصف وهو أربعة وسهم واحد لاولاد الابن على أربه لا يستةيم ولكن استوى العددان وقد بينا ان عند التساوى بجزيٌّ أحد المددين عن الآخر فالسبيلأن تضرب ثلاثة في أربهة فيكون اثني عشرمنه تصح المسئلة وممرفة نصيب البنات أن تضرب نصيبين وذلك ائنان فيما ضربت فيه أصل الفريضة وذلك أربعة فيكون تمانية ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن نصيب كلواحدة من البنات مثل الجزء الموافق من نصيبهم وهو الواحد من غير ضرب ومعرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب نصيبهم وهو واحد فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو أربمة فيكون أربسة ونصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن فيستقيم بينهم من غير ضرب وهو واحد فيكون الابن سهمان ولكل ابنة سهم فاما اذا كان الكسر من ثلاثة أجناس ولا موافقة في شيُّ فصورته فما اذا ترك الاث جدات وخمس بنات وابن ابن وابنتي ابن فأصل الفريضة من ستة للجدات سهم يينهم أثلاثا لايستقيم وللبنات الثلثان أربعة بينهن اخاسالا يستقيم وأولاد الابن سهم بينهم ارباعاً لا يستقيم ولا موانقة في شيُّ فالسبيل أن تضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر أثم خمسة عشر في أربعة فيكون ستين ثم تغرب أصل الفريضة وهو ستة في ستين فيكون النَّمَا مُهُ وستين ومعرفة نصيب الجدات آنه كان لهن سهم مضروب في ستين فذلك ستون

ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب عدد رؤس الفريقين الآخرين أحدهما في الآخر وذلك خمسة في أربعة فيكون عشرين ثم تضرب نصيبهن وذلك واحد في عشرين فيكون عشرين فهو نصيب كل واحدةمنهن ومعرفة نصيب البنات أن تضرب مالهنوهو أربمة في ستين فيكون مائتين وأربعين ومعرفة نصيب كل واحــدة منهن أن تضرب عدد رؤس الفريقين الاَآخرين أحــدهما في الآآخر وذلك أربعة في ثلاثة فيكمون اثني عشرتم تضرب نصيبهن وهو أربعة في اثني عشر فيكون ثمانية وأربعين فهو نصيب كلواحدة منهن وممرفة نصيب أولاد الابن أن تضرب مالمم وهو واحــد في ســتين وممرفة نصيب كل واحد منهم أن تضرب عد رؤس الفريقين الاخرين أحدهما في الاخر وذلك خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر ثم تضرب نصيبهن وهو واحد في خمسة عشر فهو نصيب كل اثثى ونصيب الذكرضعف ذلك وهو ثلاثون فان كان الكسر من ثلاثة أجناس وبين عدد الرؤس والنصيب موافقة فصورته فيما اذا ترك ثلاث جــدات واثني عشر بنتا وابن ابن وابنتي ابن فاصل الفريضة من ستة للجدات سهم يبهن اثلاثا لا يستقيم وللبنات أربعة بينهن على اثني عشر لايستقيم ولكن بين عدد الرؤوس والنصيب موافقة بالربع فيقتصرعلي الجزء الموافق من عدد رؤسهن وهو ثلاثة فيستوى برؤس الجدات وعند تساوىالمددين يجزئ أحدهما عن الآخر ولاولاد الابن سهم بينهم ارباعاً لا يستقيم فالسبيل أن تضرب أربعة في ثلاثة فيكون اثني عشر ثم تضرب أصل الفريضة وذلك ستة في اثني عشر فيكون اثنين وسبمين ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وهو سهم في اثني عشر فيكون اثني عشر ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب ما كان لهن وهو واحد في أربعة عدد رؤس أولاد الابن لوجود المساواة بين الجزء الموافق بين عدد رؤس البنات وبين عدد رؤس الجدات وقد بينا ان عند الساواة لا فرق وانما يضرب نصيبهن في أربعة فيكون أربعة فهو نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب البنات أن تضرب مالمن وهو أربعة في اثني عشر فيكون هَانية وأربعين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تأخذ الجزء الموافق من نصيبهن وهو واحد فتضرب ذلك في عدد رؤس أولاد الابن وهو أربسة فيكون أربعة ومعرفة نصيب أولاد الابنأن تضرب نصيبهم وهو واحمد فيما ضربت فيمه أصل الفريضة وهو اثني عشر فیکون اثنی عشر ومعرفة نصیب کل واحد منهم ان تضرب نصیبهم وهو واحد فی

ثلاثة فيكون لكلأنثى ثلاثة وللذكرستة وأمااذا كان الكثيرمن أجناس أربمة ولاموافقة ببن عدد الرؤس والانصباء فصورة ذلك في امرأتين وثلاث جدات وخمس أخوات لام وأخوين وثلاث أخوات لاب وأم فأصل الفريضة من اثني عشر للمرأتين الربم ثلاثة بينهما نصفان لا يستقيم وللجدات الســدس سهمان بينهن اثلاثا لا يستقيم وللاخوات لام الثلث بينهن أخماسا لا يستقيم والباق وهو ثلاثة بين الاخوات لاب وأم اسباعا لا يستقيم ولا موافقة في شيُّ فالسبيل أن تضرب أعدادالرؤس بمضها في بعض اثنين في ثلاثة فتكون ستة فى خمسة فيكون ثلاثين تمفى سبعة فيكون مائتين وعشرة ثم تضرب أصل الفريضة اثنى عشر في ماثنين وعشرة فيكون ألفين وخسمائة وعشر بنوممرفة نصيب المرأتين أن تضرب مالهن وذلك ثلاثة فى مائتين وعشرة فيكون سمائة وثلاثين ومعرفة نصيب كل واحدة منهما أن تضرب نصيبها في عدد رؤس الفريق الآخر يمد ضرب بمضها في بمض فثلاثة في خمسة خمسة عشر وخمسة عشر في سبعة تكون مائة وخمسة فاذا ضربت ثلاثة في مائة وخمسة تكون المائة وخمسة عشر فهذا نصيب كل واحدة منها ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وذلك سهمان في ما تنين وعشرة فيكون أربعائة وعشرين ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب مالهن في عدد رؤس الفريق الآخر بعد ضرب بمضها في بعض وخمسة في اثنين تكون عشرة ثم عشرة في سبعة تكونسبعين وسبعين في اثنين تكونمائة وأربعين فتبين ان نصيبكل واحدةمائة وأربعون ومعرفة نصيب الاخوات لام أن تضرب مالمن وهو أربعة في مائتين وعشرة فتكون ثمانمائة وأربعين 'ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تضرب مالهن في عدد رؤس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض وثلاثة في أنين تكون ستة ثم ستة في سبعة فتكون اثنين وأربعين فاذا ضربت أربعة في اثنين وأربعين يكون مائة وثمانية وستين فهو نصيبكل واحدة منهن ومعرفة نصيب الاخوة والاخوات لاب وأم أن تضرب مالهم وذلك ثلاثة في مائتين وعشرة فتكون سمائة وثلاثين وممرفة نصيب كل واحد منهمأن تضرب مالمم في عدد رؤس الفريق الآخر بعد ضرب بعضها في بعض وذلك اثنان في ثلاثة فتكون ستّة ثم في خمسة فتكون ثلاثين فاذا ضربت ثلاثة في ثلاثين يكون تسمين هذا نصيب كل أخت ونصيب كل أخ ضعف ذلك فاستقام فان كان الكسر من أربعة أجناس وببن عدد رؤس الانصباء موافقة فصورة ذلك في أربعــة أربـــم نسوة

وثمان جدات وستةعشر أختاوأر بمة اخوة وأربع أخوات لاب وأم فأصل المسئلة من اثني عشر للنسوة الربع ثلاثة بينهن ارباعا لا يستقيم وللجدات السدس سهمان بينهن على ثمانية لا يستقيم ولكن بين عدد رؤس الجدات ونصيبهن موافقة بالنصف فاقتصر على النصف من عدد رؤسهن وهوأربمة فاستوى عدد رؤس النسوة والاخوات لام أربمة بينهن على ستة عشر لا يستقيم لكن بين عدد رؤسهن ونصيبهن موافقة بالربع فافتصر على الربع من عمده رؤسهن وهو أربعة فاستوى بمددرؤس الفريقين الآخرين والباقى وهو ثلاثة بين الاخوة والاخوات لاب وأم على اثنى عشر لا يستةيم ولكن بين عدد رؤسهم ونصيبهم موافقة بالثاث فاقتصر من عدد رؤسهم على الثلث وهو أربعة فاستوى بعدد رؤس الفريق الآخر وقد بينا أن عند تساوى المددالواحد بجزئ عن الكل فتضرب أثني عشر في أربية فيكون ثمانية وأربدين منه تصح المسئلة ومعرفة نصيب النسوة أن تضرب مالهن وهو ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر ومعرفة نصيب كل واحدة منهن أن تقول نصيبكل واحدة منهن مثل ما لم يكن يستقيم بينهن وهو ثلاثة لان عند تساوى العدد لاتجد شيأ تضرب فيه أصل الفريضة لتعرف به نصيب كل واحدة منهن ومعرفة نصيب الجدات أن تضرب مالهن وذلك اثنان فى أربعة نشكون ثمانية ونصيب كل واحدة منهن مثل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد ومعرفة نصيب الاخوات لام أن تضرب مالهن وهو أربعة فى أربعة فتكون ستة عشر ونصيب كل واحدة منهن مشل الجزء الموافق من نصيبهن وذلك واحد ومعرفة الاخوة والاخوات لاب وأم أن تضرب مالهن وهو ثلاثة في أربعــة فتـكون اثني عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم أنه يقدر الجزء الموافق من نصيبهم وذلك واحد فلكل انثي سهم ولكل ذكر سهمان واذا عرفت لكل فصل صورة كما بينا يتيسر عليك تخريج نظائرها على الاصول التي ذكر ناهاوالتخريج على هذا الاصل من المسائل ما يكثر تعداد ها وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهم الإصول التي قد بيناها والله تعالى أعلم بالصواب

- ﷺ تم الجزء التاسع والعشرون من كتاب المبسوط ۗ ۗ الله و العشرون من كتاب المبسوط ﴾ و يليه الجزء الثلاثون ، وأوله باب ميراث ذوى الارحام ﴾

## ﴿ فهرست الجزء الناسع والعشرين من مبسوط الامام السرخسي رحمه الله ﴾

صحيفة

٧ اباب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة

١٣ باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بمد موت الموصى

١٨ الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارثله أو لوصى عال

٢٢ كتاب العتق في المرض

٣٤ باب عتق أحد العبدين

٣٨ باب السلم في المرض

٤٠ باب هبة أحد الزوجين لصاحبه

٤٨ باب الرجل بهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره

١٥٠ باب السلم في المرض وبيع المكيل عثله من المكيل ووزنه بمحاباة

ه و باب الاقالة في السلم والبيع في المرض

٨٥ باب السلم في المرض وله على الناس ديون

٥٩ باب يع المكيل عله من المكيل

٦٠ باب المفو عن ألجناية في المرض

٦٢ باب قِتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره

٧١ باب العتق في المرض

٧٨ باب السلم في المرض

٨٣ باب السلم في مرض المسلم اليه

٨٥ باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويمفو عنه

٩١ كتابالدور

١٠٥ باب العفو والوصية

١٣٦ كتاب الفرائض

١٣٨ باب الاولاد

صحفة

١٤٩ باب التشيبه في ميراث الاولاد

١٥١ باب الاخوة والاخوات

١٦٠ باب العول

مره باب الجدات

١٧٧ فصل التشبيه في الجدات

١٧٤ باب أصحاب الميراث

١٧٩ باب فرائض الجد

١٩٢ باب الرد

۱۹۸ باب ولدالملاعنة

٢٠٠ باب أصول المقاسمة

﴿ عَتْ ﴾